# الثنار النشروف

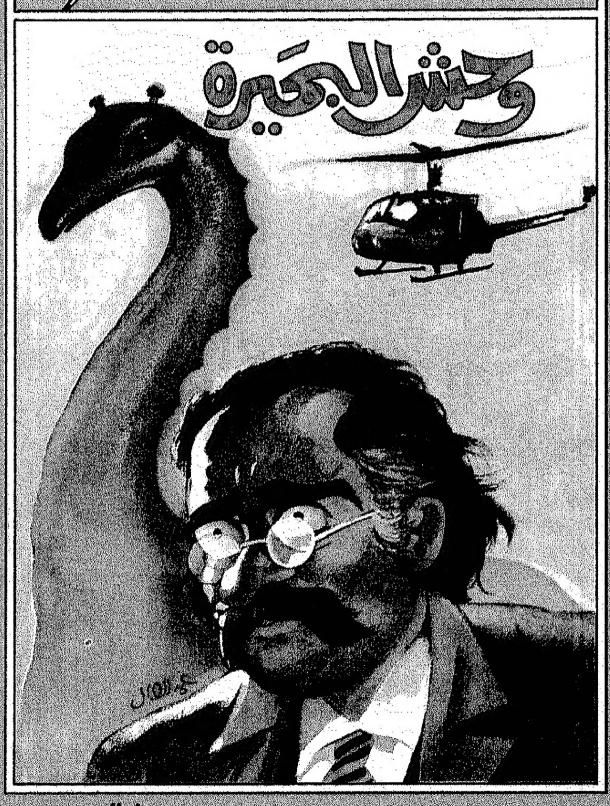

دارالش<u>رو</u>ق

محجود فاسم



# الطبعشة الأولمت ١٤١٥ م

# جيسع جشقوق الطتبع محتفوظة

# © دارالشروقــــ

القامرة : ١٦ شارع جواد حــنى ـ هاتف : ١٦ شارع جواد حــنى ـ ١٦ القامرة : ١٦ شارع جواد حــنى ـ هاتف : ١٦ ٣٩٣٤٨١٤ ( ١٠٠ ) تلكــــى : ١٤ ١٩٥٩١ ١٣ ١٩٧٧٦٥ ١٩٥٨٥٩ بيروت : ص.ب: ١٩٠٨٥٨ ١٥٨٥٩ ـ تلكــــى : ١٥٨٥٥٨ ١٥١٦٤ لف

## ألغاز الننروكنــــ

# والرائي والمالية

تأليف: محمود قاسم

دارالشروقــــ

« أريد أن أنضم إلى هذا النادي» .

هكذا بدأت البرقية التي جاءت لـ «حب حب » منذ أيام ، من مدينة «جلاسجو» في شهال بريطانيا . وكانت البرقية طويلة إلى حد ما . يطلب فيها صبي يدعى «نيموهيو» أن يصبح عضوا في نادى المراسلة الدولى . .

فى البداية ، كان الأمر سهلا وميسرًا لكل متحمس ، ولديه النية أن يصبح عضوا فى هذا النادى الذى ينتشر أعضاؤه فى أنحاء شتى من العالم . لكن الآن ، أصبح عدد الأعضاء كبيرا إلى حد ما وفى كل دولة هناك صديق لـ « حب حب » وعضو فى النادى ، لديه كومبيوتر خارق تتطور إمكاناته بين وقت وآخر .

الآن أصبح عدد الأعضاء لايسمح بإنضام أشخاص جدد ، إلا بعد اختبارات كافية يمكنها أن تمكن النادى من الاحتفاظ بنفس مكانته وأهميته . . فحتنى الآن لم يحدث أن خرج أى من الأصدقاء عن المألوف ، ولم يسئ استخدام الكومبيوتر الخارق ، بل إن وجود هذا الجهاز المتطور ساعد على أن يقرب بين الأعضاء ،

برغم المسافات البعيدة فيها بينهم . وفكر الكثيرون منهم في اختراع طائرة « حقيبة » مثل طائرة « حب حب » . .

لكن ، لماذا يود « نيمو » أن ينضم إلى نادى المراسلة ؟ قال «نيمو » في رسالته إن هناك سببا واحدا يجعله أهلا ليكون عضوا في النادى ، وهو أنه الحفيد الوحيد للعالم الكبير « ستيفن هيو » . ويعيش معه في نفس المنزل الذي يقع في أطراف مدينة «جلاسجو» البريطانية .

ضحك «حب حب » وهو يتساءل : هل يكفى أن يكون شخص ما حفيدًا لعالم كبيراكى ينضم إلى النادى؟ وهز رأسه بالنفى على سؤاله . ثم تساءل مرة أخرى : لكن ، من يكون «ستيفن هيو »حقيقة ؟

**(Y)** 

فى تلك الليلة ، كان هناك لقاء غامض فى بيت العالم « ستيفن هيو » ، فقد جاء شخص غريب الشكل لزيارته . أحس « نيمو » عندما رآه بشىء من الدهشة ، ليس فقط لغرابة ملامحه ، وهيئته ، ولكن أيضا لأن جده لإيستقبل عادة الضيوف فى منزله .

كان « نيمو » يعيش مع جده حياة غريبة ، فهو لم يـذهب قط إلى المدرسة ، ويتلقى عادة تعليمه مـن جده الذي حرص أن يلقنه

من المعارف مالا يعرفه من هم في مثل سنه ، ولذا عاش «نيمو » في هذا البيت الغريب ، دون أن يخرج منه كثيرا . . ورغم ذلك كان يحس أنه واسع . ولم يشعر يوما أنه سجين فيه . وكم شارك جده في بعض أبحاثه ، وأصبح الآن يمكنه قراءة المعادلات الصعبة . ويعرف الكثير عن تاريخ الأحياء القديمة التي عاشت فوق سطح الأرض فيها قبل التاريخ .

ولأن جده لايستعمل الهاتف، ولايميل إلى الاتصال بالصحف، فإن «نيمو» لم يحس يوما بأهمية وجود التلفاز في بيته ، ولم يدرك يوما أن للصحف أهمية في معرفة أخبار العالم . وكان يشعر أن الغرف السفلية التي يجرى فيها جده تجاربه المعملية ، أكثر اتساعا من العالم كله ، أو لعلها هي حدود عالمه . . خاصة أن هناك غرفة مليئة بالكتب والخرائط المصورة والوثائق ، تقع إلى جانب المعامل يقضى فيها «نيمو» أغلب أوقاته .

الجريدة الوحيدة التى قرأها «نيمو » فى الأسبوع الماضى ، جاءته بالمصادفة وسط مؤن الأسبوع التى يرسلها أحد الأسواق الكبرى بالمدينة فى لفافة ضخمة ، تكفى سبعة أيام بأكملها . ولأول مرة ، وجد «نيمو » الجريدة وسط المؤن . . وأحس بالدهشة ، وردد : لاشك أنها جاءت هنا عن طريق الخطأ . .

ثم أخد يطالعها ، قرأ الكثير عن الأحداث الساخنة التى يشهدها العالم فى أماكن عديدة ، ولكن ما استرعى انتباهه هو تفاصيل تلك الحكاية المثيرة التى استطاع فيها شاب صغير أن ينقذ مخزنا سريا للأسلحة النووية من بين أيدى تجار أسلحة خطرين . (١) وعرف أن اسم هذا الشاب هو «حب حب » ، وأنه أبرز شخصية فى نادى المراسلة الدولى ، ويمتلك طائرة غريبة الشكل ، ويصاحبه صقر ذهبى اللون ، بالغ القوة . . يومها ردد «نيمو » : آه . . كم أتمنى أن أكون مثل «حب حب » هذا ؟

وسعى « نيمو » إلى معرفة عنوان « حب حب » . . آملا أن يمشى على دربه ، وفور أن حصل عليه من الجريدة التى نشرت التحقيق ، أسرع يرسل برقية إليه ، ولم يكن أمامه من وسيلة سوى كتابة البرقية .

- وعندما رأى ذلك الرجل الغريب يقف على الباب ، ظنه فى البداية موظف البرقيات ، وقد جاء يسلمه رد « حب حب » . . لكن « نيمو » اندهش ، عندما سمع الرجل الغريب يقول له : أريد مقابلة السيد «ستيفن هيو » .

<sup>(</sup>١) راجع مغامرة « وكر الثعبان الأسود » .

# واستبدت الحيرة بالفتى . وراحت الأسئلة تملأ رأسه . .

#### (٣)

لم يكن هناك في الموسوعات أي نبأ عن عالم يدعى «ستيفن هيو» . راح «حب حب » يبحث في كل المراجع العلمية التي يمكنه الرجوع إليها ، من أجل معرفة بعض المعلومات عن المدعو «ستيفن هيو» . لكن ، للأسف لم ترد في المراجع أي معلومات يمكن الاستفادة بها ، وخاصة في البرقية التي أرسلها حفيده «نيمو» أحس «حب حب » بمشاعر مضطربة . . وعلى الرغم من أن الصقر في تلك اللحظات كان يحاول أن يضرب زجاج نافذة المكتبة بمنقاره ، لتحيية «حب حب » على طريقته في كل مساء ، فإن الفتى لم يهتم كثيرا بهذه التحيية ، فقد كان منهمكا في البحث عن الاسم وسط صفحات موسوعة العلماء في أحدث طبعاتها .

وعندما أغلق «حبحب» الموسوعة ، كان الصقر قد اختفى، ويبدو كأنه قد عاد إلى وكره الذى يبيت فيه . بدا «حب حب » قلقا ، فهو يشعر أن من الأهمية بمكان أن يرد على هذه البرقية ، سواء بالرفض أو بالقبول . ولكن ، لأنه يملك حق الرفض ، وليس لديه أسباب القبول ، فقد بدا الأمر مثيرا للحيرة

ولذا ، سرعان ما اتصل بصديقه البريطاني « مايكل » عن طريق الكومبيوتر الخارق ، كي يمده بالمعلومات عن هذا العالم الذي لا يعرفه . . وسرعان ماجاءه الرد . .

كان الرد بالغ الإثارة . . فليس « ستيفن هيو » عالما مشهورا . مثلما جاء في برقية « نيمو » ، ولكنه مجرد شخص مهووس بالعلم . يعيش حياة غريبة . ويتصور أنه سوف يطلع على البشرية بأعظم منجزات في السنوات الأخيرة . وبرغم أنه كثيرا ماكرر ذلك ، فإنه لم يقدم لأى جهة علمية رسمية أى شيء يستلفت الانتباه . . بل إنه لم يقدم شيئا بالمرة . تساءل « حب حب » : إذن ، لماذا ذكر «نيمو » أن جده عالم كبير ؟! لعله يراه هكذا . .

وكان على «حب حب » أن يبحث أكثر وراء هذا الأمر ، وأحس أن هناك لغزا عليه أن يتوصل إلى حله ، لذا طلب من «مايكل » أن يأتيه بمعلومات أكثر عن «نيمو » وجده . . وقرر «مايكل » أن يفعل شيئا . .

( )

ترى هل جاء هذا الشخص الغريب من أجل معرفة المزيد من المعلومات عن « نيمو » وجده ، من أجل اتخاذ اللازم نحو ضمه إلى عضوية نادى المراسلة الدولى ؟ لا أحد يعرف إجابة هذا السؤال

بعد . . لكن ، ما إن خرج الجد « ستيفن » لمقابلة هذا الضيف النادر ، حتى أسرع الرجل نحو العجوز يعانقه بحرارة شديدة ، مما أثار دهشة العجوز الذي بدا وكأنه يسأله من يكون بالضبط . .

وضع الضيف الغريب يديه فوق كتفى العجوز ، وراح يتأمله وهو يقول : ستيفى . . أنت لم تتغير كثيرا . .

ولاحظ «نيمو » أن الدهشة أصابت جده أكثر ، حين سمع هذا الرجل يرفع عنه الكلفة ، ويقول : آه لقد أصبحت عجوزا . واكتسى رأسك بالشعر الأبيض . . أما أنا . .

ثم راح الضيف يشير إلى نفسه ، ويكمل : لقد بدت عليك الشيخوخة المبكرة ، لأنك مهتم بمخلوقات العالم القديم . . أما أنا فهازلت أبدو أصغر سنا . . هل تعرف لماذا ؟

ولم يتركه يرد . . كان الضيف يعرف ماذا يريد بالضبط . وبسرعة راح يكمل : لأننى لم اتخصص مثلك في علم الحياة ، بل في الكيمياء الحيوية . . في الإنزيهات .

بدا وكأنه يذكره بنفسه . . فى تلك اللحظات ، ومن مكانه ، أحس « نيمو » بأن هناك فارقا كبيرا فى الشكل بين جده ، وهذا الرجل الذى لم يعرف حتى الآن من يكون . قال الضيف : اسمى . « ريكى» . . هل تذكر «ريكى» . . فى كلية التكنولوجيا . . ؟

بدا العجوز ، كأنه يحفر فى ذاكرته . . وراح يبحث عن «ريكى» . . أى «ريكى» . لكن ، يبدو أنه لم يجد فى الذاكرة شخصا بهذا الاسم . لذا سرعان ماتد خل الضيف وقال : ريكى السريع . . كنت أفعل كل شيء بسرعة . . آكل ، أشرب . أذاكر ، انجح . . أعتقد أنك إذا لم تتذكرنى فأنت فعلا . .

أكمل الجد: فعلا . . أنا عجوز . . أهلا بك «ياريكى» تفضل . .

وأشار له أن يجلس ، لم يكن الأثنان قد جلسا بعد فوق المقاعد . . أحس « نيمو » بالارتياح . لأن جده تذكر أخيرا زميله القديم . . لذا تمتم في مكانه :

\_ الحمد لله . . فجدى لم يصبح عجوزا بعد . .

لكن ، يبدو أنه لايعرف الحقيقة . . فهذا الرجل لايمكن أن يكون أبدا زميلا لجده . .

(0)

سرعان ماجاءت المعلومات لـ «حب حب » من مايكل . . عرف «حب حب » أن « نيمو » الـ ذى يسكن فى أطراف مدينة «جلاسجو» مع جده العجوز ، يعيش حياة مليئة بالغموض ، وأن هـ ذا الجد بالفعل عالم كبير ، ولكنه ليس معروفا فى الأوساط

العلمية ، لأنه يسعى دائها إلى أن يعيش منعى للا عن الناس ، ولا يحاول أن يعرض أبحاثه على الجهات العلمية كى تعترف به . . وأحس « حب حب » بالدهشة عما جاء فى التقرير الذى أرسله «مايكل » عبر الكومبيوتر الخارق . حيث قال « مايكل » : أعتقد أن « ستيفن هيو » يجرى تجارب سرية فى منتهى الأهمية . لذا ، فهو يضرب ستارا حول هذه التجارب ، ويسعى أن يعيش فى عزلة موحشة .

ياله من أمر مدهش . ترى ماذا تكون هذه التجارب فعلا ، إذا فاء ماقاله « مايكل » صحيح ؟ امتلأ رأس « حب حب » بالتساؤل . وقرأ التقرير أكثر من مرة ، وهو يفكر في هذا الأمر ، فقد عرف أن «نيمو» الصغير ، يعيش مع جده في هذه العزلة . وأن رغبته في أن يكون عضوا في نادى المراسلة قائمة على أساس رغبته في الاتصال بالعالم . وراح « حب حب » يفكر :

ـ ترى هل يستحق أن ينضم إلى نادى المراسلة الدولي ؟

ولم يفكر طويلا فى البحث عن إجابة . فقد كان الرد بالإيجاب. وهو أن « نيمو » يستحق بالفعل أن يكون عضوا فى النادى . . ولذا سرعان ما أرسل إشارته إلى « ما يكل » . . وراح يبث رسالته: الآن ، زاد أعضاء النادى شخصا

واحدا . . . إنه « نيمو » .

ولم يبق أمام «حب حب » سوى أن يرسل ، بطريقته الخاصة ، نسخة عادية من الكومبيوتر الخارق إلى أحدث الأعضاء . . وفي تلك اللحظات ، لم يكن «نيمو » يفكر في الرحلة الغريبة التي سيقطعها الكومبيوتر حتى يصل إليه . ولكن كان هناك شيء أكثر إثارة يدور من حوله . .

(٦)

قال الضيف الغريب ، ريكى ، للعجوز بدون أن يدخل فى أية تهيدات : اسمع ياصديقى . . نحن الاثنين من أهم علماء هذا العصر . لكن لا أحد يعرفنا . . أليس كذلك ؟

هز العجوز رأسه ، وتمتم : أنا رجل أعمل بالعلم ، ولست نجم سينها . .

طرق « ريكى » فوق المائدة التي أمامه ، وقال : رائع . . إذن نحن خادمان في دنيا العلوم . أليس كذلك ؟

رد العجوز ستيفن: ربها . .

أحس « ريكى » بعدم ارتياح لطريقة العجوز في الردعليه . لكنه حاول أن يصبغ كلماته ببعض من المودة ، فقال :

- لاتعرف أننى تخصصت في علم الهندسة الوراثية . .



رد العجوز بفتور: حسن . .

بدا على الضيف أنه يود أن يدخل فى موضوعة مباشرة ، فقال: ـ هل تعرف أننى أريد أن أعرف لماذا انقرضت الكائنات العملاقة القديمة. . ؟

رد العجوز: هناك استنتاجات، وأيضا نظريات . . هـذا موضوع قديم . .

قال ماسيمو: لكن ليس كل هذه الكائنات منقرضة.. أنت تفهمني ..

حاول العجوز أن يبدو كأنه لايفهم شيئا ، قال : ماذا تقصد ؟ رد ماسيمو : « لوك نس » !!

وكأنها أراد العجوز أن يقطع على ضيفه ، الذى يدعى أنه زميل دراسة قديم ، خط التردد ، لذا سأله : ماذا تقصد ؟

رد الضيف : ستقول لى إن « لوك نس » ، البحيرة الإسكتلندية الشهيرة هي خرافة . .

سأل العجوز: هل تقصد وحش البحيرة ؟ . . إنه خرافة . . قال « ريكي » : ليس أنت الذي يحدد ذلك . . ولا أنا . . بل الشواهد اليس كذلك؟

وسكت العجوز ، لم يشأ أن يعبر عن رأيه ، فهو يعرف أن

النظريات العلمية قائمة على الشواهد أو الملاحظة ، والفروض . . ثم الإثبات . . ولكن فيها يتعلق بهذا الموضوع ، فليس هناك مايدل أبدا أن هناك وحشا يعيش في البحيرة ، سوى ماقاله بعض العابرين . قال العجوز : إنها أشياء غير مؤكدة . . أنت تقصد الحكايات التي تتردد هنا وهناك . . إنها سرابات أو خيالات يرونها في أيام الضباب . .

وبينها هويتكلم ، راح الضيف يفتح حقيبة صغيرة ، أخرج منها بعض الأوراق، وما إن انتهى ستيفن العجوز من كلهاته ، حتى رأى كاتنا غريب الشكل يبرز أمام عينيه ، وكأنه يكاد أن يلمسه . بل ديفترسه . .

**(Y)** 

كانت هذه هي المرة الأولى لأشياء كثيرة تحدث هذا المساء في منزل العالم العجوز ستيفن . منها أنها المرة الأولى التي يحاول فيها «نيمو» أن يستمع إلى الحوار الذي يدور بين جده وضيفه ، لذا انزوى في ركن من الغرفة ، جالسا فوق الأرض ، وراح يلتقط الكلمات الغريبة التي يتحدث بها الرجلان .

فجأة ، دق جرس المنزل ، وفجأة أيضا خفق قلب الصغير . . وتساءل : ترى من يكون الزائر ؟ كان يعرف أن هذا يعنى وجود

شيء طارئ ، وخطير ، فلا أحد في المنزل ينتظر وصول ضيف ، ولا هو الموعد الأسبوعي لوصول المثون من السوق الكبير . . دق جرس المنزل مرة ثانية . . هنا صاح الجد : « نيمو» . . افتح الباب . .

وكى يفتح الباب ، فعليه أن يخرج من الغرفة ، ولم يكن أمامه سوى أن يظهر من مخبئه ، وقبل أن يقوم ليكشف نفسه لجده ، اكتشف أنه يمكنه أن يمرق بسرعة نحو الباب ، وأن مجموعة الوثائق العلمية الموجودة في المكان ، يمكنها أن تخفيه بسهولة . وبخفة القطط ، تسلل «نيمو» نحو الباب ، ومن الصالة الخارجية صاح وهو يهرول : سوف أفتح الباب ياجدى . .

وأسرع يفتح الباب . وكان عليه أن ينظر من فتحة صغيرة ، ليعرف من يكون الزائر الجديد ، وهو يردد : إنه يوم الزوار .

لكنه فوجئ بأنه لايوجد أحد أمام الباب ، أحس بشىء من الجزع، وراحت الانفعالات تعتمل فى نفسه وهو يتساءل : ترى هل أفتح الباب؟ أم لا؟

فجأة تـذكر أنه يتمنى أن يكون مغـامرا ، وأن ينضـم إلى نادى المراسلة الذى يتشهر بأن جميع أعضائه مـن المغامرين . ولذا انتابته شجاعـة نادرة ، وقـرر أن يفتح الباب . ومـا إن فعل حتى كاد أن

يصرخ . فقد رأى أمامه صندوقا صغيرا فوق الأرض ، تصوره قنبلة موقوته . . لكنه ما لبث أن تماسك ، وراح يلمس الصندوق وهو يقرأ اسمه عليه « من أجل نيمو . . فقط » . وفي أسفل بطاقة صغيرة ، كانت هناك تحية من نادى المراسلة المدولي . . باسم صديقه « حب حب » .

#### **(**A)

عندما عاد « نيمو » إلى داخل المنزل ، بدا أن الحوار قد انتهى بين الضيف وجده . فقد فوجئ بالرجل يتحرك بسرعة في الصالة ، وكأن علامات الغضب قد ارتسمت على وجهه ، لذا دفعه بجانبه ، فحاد أن يسقط أرضا . وأسرع نحو الباب . وما إن خرج حتى دفع الباب خلفه بقوة شديدة ، فأغلقه وكأنه كان يريد أن يكسره .

وقسف لجد على عتبة مكتبه هادئ الأعصاب ، وكأن شيئا لم يحدث . اقترب نيمو منه ، وسأله : ماذا يريد هذا الرجل ؟ وكانت المفاجأة حين قال الجد : ألم تسمع ماقال؟ وابتسم الجد ، وردد : أجل . لقد رأيتك هناك .

أحس «نيمو » كأن جده يلومه أنه يتلصص عليه ، وعلى ضيوفه ، وبرغم ذلك ، راح الجد يربت على كتف حفيده ،

وفهم « نيمو » أن جده بذلك يكذب تلك الصور التى نشرت حول وحش البحيرة . . فلعله يرى أن مصورا بارعا قد قام بتركيبها كى يحقق مكسبا كبيرا من بيعها . إذن ، فوحش البحيرة خرافة . . على الأقل هذا مايراه الجد ؟ لكن ترى أين الحقيقة ؟

التصوير مثلا . .

سرعان ما تحركت الأشياء . . فقد خرج « ريكى » غاضبا من المنزل، بعد أن قال العالم ستيفن بكل هدوء : إذا كنت تؤمن بأنه موجود . . اذهب وأخرجه من البحيرة . .

كانت هناك سيارة سوداء تنتظره ، سرعان ما ألقى بنفسه فيها ، إنها سيارة غريبة ، تنسدل فيها الستائر لتخفى مايدور بداخلها . لم يكن أحد يدرى ماذا هناك في هذه السيارة . ولذا ، فها إن اندفع بداخلها ، حتى أشار إلى السائق أن ينطلق ، وأمسك الهاتف وراح يضغط على الأزرار ، وانتظر على آحر من الجمر أن يبلغ الأمر لشخص آخر على الطرف الثانى من الخط . . لم يقل سوى كلمة واحدة : إنه عنيد للغاية . .

وما إن وضع السياعة ، حتى ضغط على زر بجانبه ، فارتفعت مائدة صغيرة أمامه ، تبدو فيها شاشة ، انعكست عليها نفس الصورة التى عرضها أمام العالم ستيفن قبل قليل ، ثم راح يضغط على زر آخر ، وراح يدقق فى المنظر أمامه ، وشاهد رأس الوحش تتحرك يمينا ويسارا . ثم تغطس من جديد فى البحيرة . . لذا متم : إنه لايصدق . . هذا هو الوحش موجود ويتحرك . .

كان يعرف أن ثمن هذه الصورة غال للغاية ، وأنه من أجل

الحصول على مثل هذه الصور المتحركة ، دفع ملايين الجنيهات ، تكلفة تلك الأجهزة التي ظلت ترصد سطح البحيرة شهورا طويلة ، حتى استطاعت ذات ليلة ، وبواسطة إمكاناتها الشديدة التطور أن تلتقط تلك الحركات المفاجئة التي سبقت بروز تلك الرأس الصغيرة الغريبة ، ذات العنق الطويل التي راحت تلتفت يمينا ويسارا ، والتقطت سمكة سلمون كانت تقفز لأعلى ، ثم اختفى الوحش فجأة .

كان «ريكى » يعرف أن أحدا لم يتمكن من مشاهدة مثل هذه الصورة حتى الآن . . وأنها الدليل الأكيد والوحيد على وجود وحش البحيرة . وأن وجودها هو البرهان الأول على أن هذا الحيوان الخرافي ليس سوى حقيقة وأنه موجود هناك . وفجأة أحس بالإحباط . فقد فشل في إقناع «ستيفن » بأن عليه أن يساعده في الوصول إلى الوحش وأن يعمل معه على اخراجه من البحيرة لبعض الوقت ، وذلك من أجل هدف شديد الغموض ، لايعرف أحد حتى الآن ماهو . .

(1.)

سرعان ، ماجاء الاتصال الأول بين « نيمو » و«حب حب » من خلال الكومبيوتر الخارق . أحس « حب حب » بالارتياح ، لأن

صديقه الجديد استوعب بسرعة طريقة استعمال الكومبيوتر في الاتصال ، وذلك حسب التعليمات المكتوبة في الدليل المرفق به . عليه أن يمزقه فور أن يحفظها عن ظهر قلب ، حتى إذا وقع الكومبيوتر في أيد أخرى ، تحول إلى لغز غامض ، من الصعب التعرف عليه . راح « نيمو » يكتب بطريقة بطيئة بعض الكلمات التى تعبر لـ « حب حب » عن امتنانه له ، لضمه إلى نادى المراسلة ثم مالبث أن جاء السؤال : لا أعرف كيف أحصل على معلومات .

أرسل « حب حب » عبر شاشته يسأل بدوره : قل لى ، مثلا ، ماذا تود أن تعرف ؟

رد « نيمو » على نفس الشاشة : أود أن أعرف معلومات عن «وحش بحيرة نس »

أحس «حب حب » بالدهشة ، فهذا الصديق الذي يسكن على مسافة غير بعيدة من تلك البحيرة ، ليس لديه من المعلومات مايكفيه . . تساءل : ترى لماذا ؟ لم يعرف الجواب ، وراح يتكهن بأن «نيمو » يعرف ، ولكنه يود المزيد . .

حاول « حب حب » أن يدير زر الحصول على المعلومات . وداس على حروف « بحيرة نس » ، وسرعان ماجاءت المفاجأة . لم

يظهر على الشاشة سوى كلمات بسيطة يعرفها أى شخص مهتم بهذا الموضوع حول وحش البحيرة ، وسرعان ما أدرك سبب اتصال « نيمو » به وأنه فعل ذلك ، بعد أن اكتشف فعلا قصور هذه المعلومات . .

وأرسل « حب حب » إلى صديقه قائلا : معذرة . . هذا هو مالدي من معلومات .

وجاء السؤال التالى: هل تريد المزيد ؟! أنا أعرف الكثير . .

لم يهانع «حب حب » في الحصول على معلومات عن هذا الموضوع الطريف . . لكن ، ترى ماذا لدى « نيمو » من معلومات حقيقية عن وحش البحيرة ؟

#### (11)

انطلقت السيارة السوداء في الطريق حاملة بداخلها العالم «ريكي» الذي أخذ يفكر في أفضل وسيلة من أجل أن يدفع العالم ستيفن للتعاون معه . . إنه يعرف أن ستيفن هو مفتاح أساسي من أجل الحصول على مايريد ، وأنه الوحيد الذي يمكنه إخراج وحش البحيرة من مكانه بأى ثمن ، وأنه لـذلك يعيش منعزلا عن المجتمع ، في ذلك البيت النائي في مدينة «جلاسجو» .

لقد حاول أن يتقرب إليه بأن صور له أنه كان زميله في الدراسة ،

وأنه مثله عالم يهتم بالعلم المجرد، بصرف النظر عن خدماته . وعن أهدافه ، ولكن هذا العالم العجوز كان جافا في رده، وعامله بالكثير من البرود والحدة، فخرج من بيته غاضبا . . تمتم :

- إنه الوحيد الذي يمكنه إخراج الوحش من البحيرة . . يجب أن أجبره على ذلك . .

ثم راح يفكر في طريقة من أجل أن يجبره على التعاون معه . بأى ثمن ، فهو يعرف أن ستيفن أفنى سنوات طويلة من حياته في دراسة أثر الكيمياء على الأحياء . ثم راح يدرس علما جديدا اسمه علم الذبذبات . وهو واثق بأن لديه جهازا خاصا ، يمكنه أن يطلق ذبذبات بدرجات مختلفة ، يمكن بها التحكم في بعض الكائنات الحية . وأنه قد توصل أخيرا إلى معرفة الذبذبات التي يمكن إطلاقها في البحيرة ، فتجعل الوحش في حالة تنافر ، قد يمكن إطلاقها في البحيرة ، فتجعل الوحش في حالة تنافر ، قد تدفعه للخروج ، ولأول مرة في التاريخ ، منذ ملايين السنين خارج البحيرة .

تمتم « ريكي » قائلا لنفسه: سوف أخطفه . . لـو اضطررت إلى ذلك . .

ثم تنهد ، وكأنه لا يحبذ هذه الفكرة . لكنه تذكر أنه قد حاول ، وفشل في أن يكون ممثلا ، وسرعان مافهم «ستيفن » اللعبة .

ولاشك أن أى محاولة أخرى لإقناعه سوف تفشل أيضا . . لكن ، لا . . يبدو أن الأمر مسألة حياة ، ومصير . وأن « ريكى » مقتنع تماما بها يجب أن يفعله ، وبأى ثمن ، وأن على ستيفن أن يساعده في إخراج وحش البحيرة من مكمنه في الأعماق . . مهما كان الثمن . . سوف يفعل . . سوف يفعل .

#### (11)

وجاءت المعلومات عن وحش البحيرة مكتوبة على شاشة الكومبيوتر الخارق ، حيث راح «حب حب» يستقبل هذه المعلومات لأول مرة في حياته . هناك في شهال إسكتلندا ، في زمن ماقبل التاريخ قبل ملايين الأعوام من عصرنا ،عاشت الحيوانات الضخمة الاجسام ، من هذه الحيوانات كانت ديناصورات ضخمة ، تعيش آمنة ، هادئة . لكن لأن «إسكتلندا» منطقة انفصالات جيولوجية ، فقد شهدت الكثير من الاضطرابات التي جعلت العلماء يطلقون عليها اسم منطقة الانفصالات الخمس ، وذات يوم حدثت هزة أرضية ضخمة ، دفعت الحيوانات العملاقة إلى أن تهرب إلى أي مكان آمن . ولم يكن هناك مكان أكثر أمانا من تلك البحيرة المعروفة باسم « لوك نس » . . إنها بحيرة طويلة ، تصل إلى ٣٥٠ كيلومتر طولا . أما عمقها فيصل إلى ٢٥٠ مترا



وتقريبا . وتبلغ كمية المياه بها نحو ٨٢ مليون م ٣ . تحدها مدينة نورث ويليام من الشمال . وإنفوسي جنوبا . وهي تقع في جنوب أدنبره بإسكتلندا .

هناك عاشت هذه الحيوانات . واختارت مكانها بعيدا عن الاهتزازات الأرضية التي تصورت أنها ستعود إليها ، ومع مرور الزمن ، اعتادت هذه المخلوقات الغريبة الشكل ، والضخمة الحجم أن تعيش في أعهاق البحيرة . ولم تقدر على الخروج من المياه العذبة . التي تعيش فيها أسهاك السلمون اللذيذة الطعم ، حيث من المعروف أن البحيرة مكان طيب للأسهاك المهاجرة طوال العام ؛ فالمياه فيها لاتتجمد ابدا . لذا يقال إن البحيرة عبارة عن حديقة عبوان غريبة للديناصورات العملاقة والثعابين الماثية الضخمة ، والعديد من الحيوانات التي لا يعرف أحد ماذا تكون بالضبط . . من هذه الحيوانات . هناك وحش البحيرة الذي تصوره الناس ولكن هناك أكثر من أربعة عشر قرنا . . ولكن هناك أكثر من أربعة عشر قرنا . . ولكن هناك أكثر من أوه باعينهم .

راحت المعلومات تتدفق على شاشة الكومبيوتر الخارق من «نيمو » إلى صديقه «حب حب » الذي أحس بأنها بالغة الأهمية

والجاذبية . . لذا راح يطلب منها المزيد .

كان الصقر هناك يرفرف فوق شجرته العالية ، وكأنه ينتظر رحلة جديدة يقوم بها مع صديقه «حب حب». أحس بالفرحة عندما رأى صديقه يحمل الطائرة الحقيبة بين يديه . وسرعان ما رفرف بكل قوته ، وأطلق صيحاته العالية ، كأنه يعبر عن فرحته . . فهذا يعنى أن «حب حب» قد قرر القيام بمغامرة جديدة فعلا . وما أحلى المغامرات فهى تتم فى بلاد جديدة يشاهدان فيها أشخاصا جددا . وعوالم مختلفة . .

لكن «حب حب » ، لم يكن مستعدا هذه المرة للقيام بأى مغامرة مثل مغامراته السابقة . بل كان يأمل فى أن يزور تلك البحيرة الغامضة ، التي كثرت حولها الأقاويل . . بحيرة «لوك نسس » ، أن يطير فوقها مع صقره ، ويحاول أن يلتقط لها بعض الصور . ولعله يتمكن من رؤية وحش البحيرة ، مثلها حدث للقلائل من الناس . هذا إذا كان الحيوان حقيقة ، أما إذا كان خرافة ، مثلها يؤكد الكثيرون ، فيكفيه أنه قام بالرحلة .

حاول « حب حب » أن يخبر صقره بأن العشرات من أسماك السلمون الضخمة تنتظره كي يطير فوق سطح البحيرة ويلتقطها

بمنقاره . . مما سوف يـزيد من جـاذبية الـرحلة ، فهنـاك منتجع للحيتان ، والكثير من الحيوانات البحرية .

انطلق الصقر يرفرف ، وهو يشاهد الطائرة وقد استعدت للطيران ، وراح « حب حب » يعد نفسه لركوب الطائرة ، ابتسم وهو يرى صقره يحط على كتفه الأيمن ، فيثقل عليه . . إنه طائر ضخم ولايمكن لكتف « حب حب » الرقيق أن يحتمله . فجأة ، طار الصقر عاليا ، كأنه سيدخل في سباق مع الطائرة بعد قليل ، ثم اختفى في الأفق . ابتسم «حب حب » ، وانطلق نحو الطائرة ، وبعد قليل ، وبعد قليل ، كان يعلو السحاب ، وبذا كأنه يبحث عن الصقر الذي اختفى تماما عن ناظريه .

وأحس « حب حب » ، بسرغم كل شيء ، أن هذه الرحلة سوف تحمل مغامرة من نوع ما ، لم يعرف ماذا تكون بالضبط . . ( 12 )

وفى الطائرة ، توالت المعلومات ، وتدفقت على الكومبيوتر الخارق ، حول وحس البحيرة . لقد كشرت الأقاويل عن مشاهدات الناس لهذا الحيوان الغامض . ويقال إنه في سنة ١٩٣٤ ، اتخذت تلك الأسطورة بدايات ملامحها الواقعية عندما صوب شخص كاميراته نحو مياه البحيرة ، والتقط أول صورة

حقيقية لذلك الكائن الذي كان قبل ذلك خرافيا، وبذلك أصبح واقعا وملموساً . . وبداية من ذلك التاريخ ، تغيرت الأسئلة حول وحش البحيرة . ففيها قبل ، كانت التساؤلات تدور حول: هل هو موجود أم لا؟ أما الآن فتدور حول: ماذا يكون حقا ، حيث إن الصورة تبينه كائنا ذا رأس صغير ، وعنق طويل كأنه ديناصور ، لدرجة رجحت أنه من نوع البليسورسور ، وذلك برغم أن العلماء يؤكدون أن هذا النوع من الديناصورات قد اختفى قبل ٢٠٠ مليون عام . إذن فلعله نوع آخر مثل أبيلسيوسور . أو هو حيوان من الحيوانات العملاقة التي تمكنت من الغوص في الأعماق ، والحياة هناك بعد الزلازل العنيفة التي شهدتها تلك المنطقة ، وإنفصلت على أثرها القارات ، وظهرت البحيرة . .

ومع مسرور الوقت ، كثرت الشهود حول الوحش ، لدرجة أن رجلا عجوزا يعيش على ضفاف هذه البحيرة قد شاهده أكثر من سبع عشر مرة . وهناك شهود كثيرون راحوا يصفونه بنفس الملامح التي اكدها الاسبقون. لذلك فإن البحيرة تحولت إلى مزار سياحي ضخم ، وتحولت حكاية الحيوان إلى مصدر للرزق الطيب لأشخاص قليلي العدد يعيشون على ضفاف « لوك نس » ، والذين لايتجاوز عددهم ألف شخص ، حيث يأتي قرابة ربع مليون

سائح سنويا، بالإضافة إلى البعثات العلمية التى تأتى من وقت لآخر ، لتصوير البحيرة ، بل والغوص فى الأعماق ، وتركيب آلات التصوير ، من أجل رصد الحيوان الذى لم يكن معجبا بالمرة بهذه المحاولات للتعرف عليه ، فآثر أن يبقى بعيدا عنها .

لم يكن «حب حب » يعرف ، وهو يستجمع هذه المعلومات الكثيرة عن « وحش البحيرة » ، أن شخصا قد استطاع أن يصوره لبضع ثوان في أول فيلم تليفزيوني من نوع ، وأن هذا الشخص «ريكي » يسعى للحصول على الوحش بني ثمن ، وأنه في تلك اللحظات التي يتوجه فيها «حب حب » نحو شهال إسكتلندا من أجل السياحة كان يعد عدته من أجل تنفيذ بعض الأفكار غير التقليدية .

### (10)

كانت ليلة غريبة فعلا . . لقد اختفى القمر تماما فى تلك الليلة ، وبدا المنزل البعيد كأنه غارق فى غابة كثيفة من الظلمات ووسط هذا الجو الساكن ، تسللت مجموعة من الرجال بين الأشجار ، وراحوا يضعون أقنعة على وجوههم كأنهم يتخفون . بدت الأقنعة غريبة حقا ، فهى مزركشة كأنها لمجموعة من المهرجين جاءوا من أجل المزاح . ولو أن شخصا ما وقف فى نافذة



المنزل ، لأمكنه أن يرى هيكلا عظميا فوسفورى اللون يتحرك هنا وهناك ، كأنه يحاول أن يرقص أو أن يجد لنفسه مكانا . لم يكن هذا الهيكل سوى أحد هؤلاء الأشخاص ، وقد ارتدى زيا أسود اللون مرسوما عليه هيكل عظمى باللون الفوسفورى . لم يكن يثير أى خوف ، بل التساؤل . فياترى ماذا يريد هؤلاء الرجال حقا؟

رغم هذا الغموض ، فإنهم جميعا كانوا يتحاشون أن يصدروا صوتا ، حتى لايكتشف أمرهم . وسرعان ما قفز أحدهم بكل خفة فوق جدران المنزل ، وتمكن من دفع النافذة . ثم تسلل إلى داخل المنزل . ولم تمض ثوان معدودات ، إلا وقد فتح ذلك الشخص باب البيت لزملائه الذين سرعان ما انتشروا في أنحاء المنزل ، حيث وقف أحدهم أمام باب غرفة الصغير « نيمو » ليتأكد أنه نائم ، أو ربها ليلحق به ضررا عند اللزوم . أما الآخرون ، فقد تناثروا هنا وهناك ، وبدا أن كل الظروف تخدمهم ، فالعالم «ستيفن » ينام عادة وقد أطفأ كافة الأنوار . أما « نيمو » ، فإن هناك مصباحا صغيرا يضيء غرفته . لكن لا أحد يعرف أن هناك جهاز إنذار موجودا إلى جوار الوسادة ، يمكنه أن يحول المكان إلى كتلة من النيران لوحدث ضرر .

ولكن ، يبدو أن هؤلاء الرجال يعرفون جيدا معالم هذا البيت ،

فسرعان ما اندفعوا إلى غرفة العجوز . . لم يصدق عينيه ، وتصور نفسه فى حلم ، فهل جرؤ أحد على أن يدخل منزله ، تلك القلعة الحصينة ، لكنه لم يستطع أن يتساءل كثيرا ، فسرعان ماكبلوا يديه قبل أن يدوس على جرس الإنذار ، وسمع أحدهم يهمس بصوت خفيض : لاتخف . فأنت فى أمان .

ولم يتساءل : أى أمان أنا فيه ، وأنا مقيد هكذا ؟ . (١٦)

۔ . لقد اختفی جدی . . لا . . لقد اختفی جدی . . لا . . لقد اختطف . .

بدت الكلمات غريبة ، ومضطربة على شاشة الكومبيوتر الخارق ، الذى يملكه « حب حب » الذى كان يطير فى تلك اللحظات على ارتفاع منخفض ، نسبيا ، من سطح البحر ، وهو يرقب مياهالمحيط . . شيء ما جعله يحس أن هناك تحت كل مياه وحشا ضخها يعيش فى الأعماق ، هاربا من الزلازل الأرضية التى حلت بالعالم قبل ملايين السنين ، وأن هذه الحيوانات العملاقة قد وجدت هناك فى الأعماق ، أمانيا أكثر مائة مرة من الأرض التى شهدت العديد من التغييرات الجيولوجية الحادة .

راح « حب حب » يتذكر كتابا علميا عن الكون ، كان قد ٣٥

انتهى من قراءته قبل ساعات . وكيف أن هذا الكتاب جعله يتفكر في أمر الله وحكمته وعظمته ، فالله وحده هو القادر على خلق مليارات المخلوقات التي تعيش من حولنا في كل مكان ، في البر والبحر والجو . ولكل من هذه الكائنات نظام خاص بحياتها وتناسلها ووجودها ، ثم راح يفكر في رحش البحيرة وتساءل : وما المانع أن يكون هناك وحش في البحيرة ؟!

وراح يستبعد كلمة « وحدش » ، وأسماه حيدوان البحيرة ، فلاشك أن وجود مثل هذا الحيوان العملاق في ذلك المكان دليل جديد على عظمة الله . وأنه سبحانه وتعالى قد ساعد أحد هذه الحيوانات الضخمة على أن تبقى . ولعل في ذلك حكمة لايدركها إلا هو .

فجأة ، تنبه من هذا التأمل الصوفي ، عندما انطلقت صفارة ذات نغمة خاصة من جيبه ، حيث يوجد الكومبيوتر الخارق . وسرعان ما أمسكه . وراح يتلقى رسالة من أحد أصدقائه . . لم يكن هذه المرة سوى «نيمو» . في البداية ، تصور «حب حب » أن صديقه الجديد لايزال في محاولة تجريب الكومبيوتر ، وأنه يحاول أن يتأكد من قدرته على تشغيل الجهاز . لكن ماجاءه على الشاشة بدا مثيرا حقا . . فها هو ذا «نيمو » يبلغه بأن جده قد اختفى . . وأن

عندما استيقط « نيمو » من نومه ، وتوجه كالعادة كل صباح إلى غرفة جده السفلية كى يتناول معه طعام الفطور ، اكتشف أنه غير موجود هناك . . لذا سرعان ماراح يحدثه في السياعة الداخبلية التى يمكن للمرء أن يسمعها دون أى عناء ، أينها كان في المنزل . بمجرد أن يتكلم شخص ما أمامها . وانتظر « نيمو » أن يرد عليه جده . لكن أحدا لم يرد عليه ، فناداه مرة أخرى هاتفا :

ـ صباح الخير . . ياستيفي .

كان هذا هو الاسم الذى يحب « نيمو » أن ينادى به جده ، حين يداعبه ، وخاصة أنه يعرف بأن جده يميل كثيرا إلى الاختفاء في ركن خاص بالمنزل حين يتوفر على إجراء بحث من أبحاثه . وما أكثرها!

فى البداية لم ينتبه « نيمو » أن هناك شيئا ما قد حدث لجده ، لذا مسمح لنفسه أن يتناول بعض الشرائح مع كوب اللبن الذى يفضله كل صباح . وانتظر أن يسمع طرقا على السهاعة ، كأن شخصا ينقر بأصابعه بخفة . لكن ذلك لم يحدث بالمرة . لذا راح «نيمو » ينادى من جديد : هه . . ستيف . . لقد شربت اللبن . .

لكن النقر لم يحدث مجددا . وهنا صاح « نيمو » : \_ جدى . . أنا هنا . . هل أنت معى ؟

وأحس فعلا بـالجزع عندما لم يجئه الرد ، فهتـف بصوت ممزوج بالقلق : جدو . . أين أنت ؟!

وسرعان ما انطلق نحو غرفة نـوم جده ، عندما لم يجئه الرد . . وما إن فتح الباب حتى أحس أن شيئا ما غير عادى قد حدث . . لاحظ أن السرير غير مرتب، وعندما اقترب منه رأى وريقة صغيرة بدت كأنها ألقيت في إهمال . . سرعان ما التقطها ، وراح يقرأ مابها بسرعة « أنا في أمان . . لاتقلق بشأنى » . . وأحس بالقلق . وراح ينظر عبر النافذة إلى حديقة المنزل وتخيل أن المنزل خلا من جده . . إنها أول مرة في حياته يخرج فيها العجوز من المنزل ،

ثم تمتم يجب أن أبلغ الشرطة .

ولكنه اكتشف أن الطريق طويل إلى قسم الشرطة وخاصة أن المنزل ليس به هاتف ، وأن السيارة المخصصة لعمليات الانتقال معطلة منذ فترة ولم يكن أمامه سوى الكومبيوتر الخارق . وراح يتصل بصديقه «حب حب » .

(1)

فى بعض الأحيان يشعر « حب حب » أن أصدقاءه يبالغون فى ٣٨

تقدير الأمور حين يرسلون له رسالة عبر الكومبيوتر الخارق. ولكنه هذه المرة ، أحس أن الأمر به بعض الخطورة إن لم تكن الخطورة نفسها . كانت الطائرة قد وصلت به في تلك اللحظات التي تلقى فيها الرسالة عند بحر المانش الذي يربط مابين فرنسا وأوروبا ، في طريقه نحو شمال إسكتلندا . وكانت الطائرة تحلق على أرتفاع كبير فوق سطح البحر ، وكان الصقر كعادته في هذه الرحلة يتحرك هنا وهناك .

وراح «حب حب » يفكر في معنى وصول هذه الرسالة . فقد اختفى العالم ستيفن من منزله ، بعد أن ترك وريقة مريبة تطلب من حفيده «نيمو» ألا يقلق عليه . لكن هذا الصبى يؤكد في رسالته أن جده في خطر . برغم أنه لايعرف بالضبط أي خطر ، ولا ماهى حدوده . . لكنه متعلق بد « وحش البحيرة » .

ولأول مرة أحس «حب حب» أن هناك إمكانات يفتقدها الكومبيوتر الخارق وتساءل: لماذا لانستفيد من تجربة الهاتف في هذا الكومبيوتر؟

بدا كأنه يفكر في تحويل بعض رسائل هذا الكومبيوتر إلى هاتف يمكنه من خلاله الاتصال بأصدقائه ، أعضاء النادى الدولي للمراسلة ، كي يسمع أصواتهم ويعرف الكثير من هو

التفاصيل ، لكن هذا ليس وقته الآن ، فبرغم أنه يود أن يعرف منه المزيد ، إلا أنه أحس لأول مرة أن الشاشة الصغيرة التى يستقبل عليها رسائله لن تسعفه ، خاصة أن «نيمو» لم يتدرب جيدا على استعمال الكومبيوتر الخارق . تساءل « حب حب » موجها كلامه إلى نيمو : ما الذي جعلك تعتقد ذلك ؟!

رد « نيمو » من خلال الشاشة : هذه الوثيقة التي أمامي . . إنها بالغة الإثارة .

ترى أى وثيقة يقصد؟ . . وماذا بها؟ (١٩)

وجد العالم «ستيفن» نفسه يجلس فوق مقعد وثير ، في غرفة فخمة للغاية ، في ركن منها مكتب دائرى ، وكان أشد مالفت أنظاره تلك الرائحة النفاذة من مجموعة عطور متباينة ، بدت كأنها هي التي أحدثت تأثيرها في إيقاظه ، أغمض عينيه ، وفتحها ثانية وسرعان ماسمع صوتا مألوفا يردد : أهلا «ستيفن» . . زميلي القديم . .

راح يبحث عن مصدر الصوت في الغرفة ، وفجأة شاهد مقعدا يخرج من بين طيات المكتب ، كأنه انشق من أعماق الأرض . لقد عرف لتوه أن صاحب هذا الصوت هو « ريكي » . ذلك



الشخص الغامض الذى قدم نفسه له على انه زميله حين زاره قبل يومين . . رآه الآن وقد استند على مقعده وراح يتحرك من مكانه كأنها يحييه . وقال : معذرة . . لم يكن أمامنا سوى أن نفعل ذلك . . للضرورة أحكام .

رمقه الجد بنظرة مليئة بالتحدى ، وأحس أن شيئا ما غامضا وراء هذا الشخص ، سأل : ماذا تريد بالضبط ؟

وقف الرجل فى مكانه ، ثم راح يفرك يديه ، وكأن ذلك علامة على أنه يفكر ، وقال : هكذا تعجبنى . لن أتكلم كثيرا . أريد «وحش البحيرة» .

هز العجوز كتفه بلا مبالاة ، وقال ببساطة متناهية : خذه . . هـو ملك لـك . . مـد يـدك إلى أعهاق البحيرة وأخرجـه . . وهـو لك . .

ابتسم «ريكى »، واقترب من العجوز ، وقال والغموض يلمع في عينيه : إذن ، فأنت تعرف جيدا أنه هناك في أعهاق البحيرة !! رد العجوز : الجميع هنا يعرفون ذلك . .

تغيرت لكنة « ريكى » وهو يقول : وأنت أكثر منهم جميعا . . أنا أعرف ذلك . . وأنت أيضا . .

رد العجوز : العلم لايجزم بالأشياء الخرافية .

أشار « ريكى » إلى ركن في الحائط ، وسأل : وهذه . . أعتقد أنها ليست خرافة .

ونظر العجوز إلى الشاشة الصغيرة التى راحت تعرض فيلما بدا فيه الوحش ، وهو يتحرك برأسه فوق أطراف البحيرة . . ابتسم العجوز ، وهو يقول : طبعا خرافة .

> وكانت صدمة بالغة لـ «ريكى»... ( ٢٠)

راح « حب حب » يتطلع إلى التقرير العلمى الذى كتبه العالم ستيفن حول « وحش البحيرة» . . كان تقريرا بالغ الصعوبة ، والتعقيد ، لكن أهم مافيه هو تلك الرسومات الدقيقة التى رسمها ستيفن للشكل الذى عليه وحش البحيرة . لم يستطع « حب حب أن يرفع رأسه عن صفحات التقرير ، لما به من صور ، ومواد مكتوبة تثير الدهشة فعلا ، وتمتم متأملا : إنه تقرير خطير فعلا .

ردد « نيمو » ، ولذا لم أشأ أن أبلغ الشرطة عن اختطاف جدى . .

قان « حب حب » : أعتقد أنه من أجل مثل هذا التقرير يمكن اختطاف مدينة بأكملها من العلماء ، وليس جدك فقط .

كان «حب حب» قد وصل لتوه إلى بيت «نيمو»، ووجده في حالة من القلق والرعب، سرعان ماذابت عندما التقى الصديقان . . وسرعان ما اندفع «نيمو» بصديقه إلى الداخل، حيث أخرج التقرير الذي كتبه جده، وكان يضعه في مكان أمين . لقد عثر عليه «نيمو» بالمصادفة ، وهو يعبث في أوراق جده ، لعله يعثر على شيء يفيده .

رفع « حب حب » رأسه لأعلى وقال : أعتقد أن هناك شيئا خطيرا يتعلق بوحش البحيرة . . لكن لا أعرف ماذا يكون . .

تساءل « نيمو » : هل تعتقد أن الوحش حقيقة ؟

أشار «حب حب » إلى التقرير ، وراح يتصفحه ، وهو يقول : ــ طبعا . إنه هناك . وأعتقد أن جدك رآه عن قرب وأنه لم يرسمه من الخيال . .

وامتلأت رأس « نيمو» بالتساؤلات . . أحس أنه يشق في كل كلمة يقولها « حب حب » . . فرغم أنها متقاربان في العمر ، فإن «حب حب » بدا أكثر ثقافة ، وخبرة ، وذكاء ، وأيضا ثقة في النفس، لذا صاح «نيمو » : شيء غريب . . لكن جدى لم يحدثني بذلك قط . .

قال « حب حب » الآن . علينا أن نعرف أين جدك بالضبط؟

بدا اللقاء غريبا بين الرجلين ، فقد أحس العجوز «ستيفن» أن الأمر شديد الحساسية ، وأن هذا الرجل يدبر لشيء خطير ، خاصة حين قال له : اسمع يازميلي القديم . . نحن نريد وحش البحيرة بأي ثمن .

قال ستيفن: أولا . . لماذا تصر على أن تنادينسى برزميلك القديم؟! ثانيا: أخبرتك أن تأخذ وحش البحيرة . . ألم تتمكن من تصويره ؟! إذن يمكنك أن تأخذه معك .

رد « ريكو »: اتفقنا . . إذن فسوف تعيرنا جهازك العجيب كي نفعل ذلك .

حاول العجوز أن يرسم علامة الدهشة على وجهه ، وهو يسمع تلك الكلمة ، لكنه لم يتقن فن التمثيل ، يبدأن دهشة من نوع آخر ارتسمت عليه ، فكيف عرف « ريكو» بشأن هذا الجهاز، الذى يمكنه أن يفعل مايقارب الخيال الجامح في هذا الأمر ؟! لم يشأ أن يرد بكلمة واحدة . قام من مكانه ، واقترب من النافذة التي يقف عندها « ريكو » ، وقال محاولا المزاح : ماذا تقصد ؟ لقد كففت عن هذه الألعاب منذ زمن طويل .

قال «ريكو » وهو يلتفت إليه ، ويلمس ذقن العجوز

بأصابعه: هل تعرف لماذا أصر على اعتبارك زميلا قديما ؟ ببساطة، حتى لا أفقد أعصابى . أخبرتك أننى أريد وحس البحيرة، مفهوم؟

بدا على العجوز كأنه سمع نوعا من المزاح ، فكرر جملته : من الواضح أن رجالك لايجيدون الغظس . ، لأن هذا الوحش مربوط بجنازير في قاع البحيرة ، فلا يقدر على مغادرتها .

ابتسم «ريكو » ابتسامة ساخرة ، وكأنه يحاول أن يكتم غيظه . ثم قال : هـذه فكرة جيدة . أنت تعرف أنك الشخص الوحيد ، الذى يمكنه أن يفك قيد هذا الوحش ويخرجه من البحيرة !!

قال العجوز بنفس اللهجة والأسلوب : هل تريدني أن انزل، وأفك قيد الوحش . . آه . . المياه باردة . . وأنا رجل عجوز.

فى تلك اللحظات ، دخل أحد رجال « ريكو » ، وراح يقترب منه ، ثم همس فى أذنه ببعض الكلمات . . نظر « ريكو » إلى العجوز ستيفن ، كأن ماسمعه يخصه فى المقام الأول . لم يشعر العجوز بالارتياح لهذه النظرة الغامضة .

#### (YY)

عندما دخل ضابط الشرطة « هال » إلى البيت ، هاله ما رأى . فهو لم يكن يتصور قط أن منزلا في نهاية القرن العشرين بجلاسجو يمكن أن يخلو من بعض الأجهزة الأساسية ، مثل الهاتف ، والتلفاز . والراديو . كان « حب حب » قد قام بمرافقة صديقه إلى قسم الشرطة . وراحا يبلغان عن اختفاء الجد . . وسرعان ماوصل الضابط « هال» ، لكنه أحس بأنه في مكان غريب ، وأن صاحب هذا البيت لايمكن أن يكون شخصا تقليديا .

راح الضابط يطرح العديد من الأسئلة على « نيمو » الذى أحس أن جده فى خطر وعندما كشف للضابط عن التقرير الخاص بوحش البحيرة . قال الضابط :

\_ هل تعتقد أن جدك اختطف؟

هز « نيمو » رأسه بالإيجاب . هنا قال الضابط : ولماذا لايكون جدك هناك في البحيرة يحاول دراسة الوحش عن قرب ؟

رد «نيمو»: إنه لم يخرج من قبل من هذا المنزل منذ فترة طويلة . تساءل الضابط: لكن ، كيف تفسر اختفاءه؟ رد «نيمو » ، وهو يلتفت إلى « حب حب » :

ـ ليس لـدى تفسير وأعتقد أن صديقى العربى « حب حب» لا يجد أيضا تفسيرا .

قال الضابط قبل أن يخرج من المنزل: لاتقلق. سوف نجرى التحريات بطريقتنا.

وما إن خرج ، حتى التفت كل من الصديقين إلى الآخر . . أحس كل منهما أنه قد تسرع فيما يتعلق بإبلاغ الشرطة ، لكن «نيمو» لم يكن أمامه سوى هذا الإجراء . هنا قال «حب حب » : لقد فعلنا ماعلينا، والآن يمكننا أن نبحث عنه أيضا . .

لم ينتبه أى منها إلى ذلك الرجل العملاق ، الذى وقف عند عتبة الباب ، والذى بدا كأنه يستمع إلى الحوار الدائر بينها . . فجأة أصدر صوتا من فمه كأنه يحاول أن يؤكد وجوده . التفت إليه «حب حب » و «نيمو» . . سار الرجل بضع خطوات ، وقال وهو يمد وريقة إلى «نيمو» : معذرة . . هذه رسالة من جدك . .

أسرع «نيمو » فالتقط الرسالة ، بينها اختفى الرجل فجأة . وتكهرب المكان . راح «نيمو » يقرأ الوريقة على عجل ، وقد امتلأ بالقلق . أما «حب حب » فقد أسرع يبحث عن الرجل الذى هرول نحو عربة صفراء ، كانت واقفة إلى جوار سور الحديقة ، وإندفع بها . أطلق «حب حب » صفيرا ذا نبرة خاصة ، وهو يتطلع إلى الشجرة العالية ، سرعان ما رأى الصقر يرفرف بجناحيه . أشار «حب حب » له إشارة بدا كأنه يفهم معناها جيدا . ولذا انطلق يعلو في الجو ، وراح بعينيه الحادتين يرقب السيارة الصفراء ، وهي يعلو في الجو ، وراح بعينيه الحادتين يرقب السيارة الصفراء ، وهي

تنطلق فوق الطريق.

وبدأت مطاردة غريبة من نوعها . كان الصقر يعرف مهمته جيدا . فعليه أن يتتبع هذه السيارة حتى يعرف أين ستتوقف ، ولم يكن الرجل العملاق يتوقع أن أحداً يطارده ، ليس فقط لأنه يعرف أن «نيمو» لايمتلك سيارة ، بل أيضا لأنه راح يلف في الطرقات أكثر من مرة ، حتى تأكد من أن أحدا يتتبعه . بعد قليل ، وصل الرجل إلى المدينة ، فدخل أحد الحوانيت ، وغاب بعض الوقت ، قبل أن يخرج مرة أخرى ، وراح يتلفت حوله دون أن يستلفت إليه الأنظار . ثم انطلق في رحلة طبويلة إلى إحدى القرى الموجودة بالشيال .

بدا الصفر « رف رف » وكأنه مدرب جيدا لمثل هذه المهام الصعبة . فبرغم أن السيارة انطلقت على الطريق بسرعة عالية . فإن جناحى الصقر القويين راحا يطوحان في الهواء ، وبدا كأنه يسبح في الفضاء ، وهو يركز بعينيه على السيارة ، التي تبدو كأنها سهم مارق يعرف طريقه جيدا . بعد قليل ، توقفت السيارة الصفراء عند مرفأ صغير ، وخرج السائق ، وانطلق فوق بحيرة صغيرة راكبا زورقا كان أكثر سرعة من السيارة ، مما وضع الصقر في موقف شديد الحساسية ، وأحس أنه يكاد يفقد أثر الزورق بين

لحظة وأخرى . .

(YE)

صاح « نيمو » : إنه خط جدى . .

كان قد قرأ الرسالة مرة ، ثم عاد يقرؤها ثانية . . بدت رسالة مثيرة للحيرة ، فها هو ذا جده يطلب منه ألا يقلق ، فهو في رحلة علمية هامة ، سرعان ماسيعود منها . رفع « نيمو » رأسه إلى «حب حب » ، ومد له بالوريقة ، وقال : يبدو أننا تعجلنا بإبلاغ الشرطة .

أمسك « حب حب » الرسالة وقرأها جيدا . بدا كأنه يشم أن هناك شيئًا ما بين السطور ، ورغم ذلك قال : حسن . لقد جئت إلى هنا من أجل السياحة . وليس للمغامرة .

ثم أشار إلى صديقه ، وإلى الحقيبة الطائرة ، الموجودة فوق أحد المقاعد ، وقال : الآن ، سوف أستكمل رحلتى . عندما يعود الصقر . سوق أحلق فوق البحيرة ، فربها اتمكن من رؤية الوحش .

قال « نيمو » : ربها أتى معك . . موافق ؟

لم يعرف « حب حب » ماذا يقول له ، فالمفروض أنه من أبناء هذه المنطقة ، ويعرف الطريق جيدا . ولكن كيف يأتى معه



والطائرة لاتحمل عادة سوى شخص واحد له وزن «حب حب » ، ولاتتسع لأى شخص آخر معه ؟! هز «حب حب » رأسه علامة على الحيرة ، ثم قال : ماذا لديكم من طعام ؟ فأنا جوعان . .

قال «نيمو»: نحن هنا لانطهو . . تعال لنعد بعض الطعام . .

وعندما جلس الاثنان لتناول الطعام بدا «حب حب » ، وكأنه قد نسى تماما أنه أرسل صقره في مهمة ، وراح يمدد يديه لأعلى كأنه ينشد الراحة . . وقال : ما أحلى الشعور بالراحة !!

لكن يبدو أنه لم يكن يدرى أن هناك متاعب في طريقها إليه ، في كاد ينتهى من تناول طعامه ، حتى سمع صوت الصقر في الخارج وهو يطلق صيحة تنذر بالخطر . .

# (Ya)

سرعان ما هرول نحو الصقر . . أحس كأن جرحا أصابه . . لكن يبدو أن « رف رف ه أساهد شيئا مثيرا للغاية ، لذا أسرع بالعودة إلى الداخل ، وقال لـ « نيمو » الذى لم ينتبه جيدا إلى الخطر الذى يدور حوله . وقال : « نيمو » . . جدك في خطر .

هب مرعوبا ، نظر إلى «حب حب » مندهشا . . سأله : - كيف عرفت ؟ رد: لقد رصد الصقر شيئا مثيراً. سوف أذهب. قال « نيمو »: يجب أن آتى معك . .

وراح « حب حب » يفكر . . ولكن لم يكن هناك وقت طويل للتفكير ، فعليه أن يتصرف . فليس من المعقول أن يجعل الصقر يمسك بـ « نيمو » بين مخالبه ، ويطير بـ ه في الجو ، مثلها سبق أن فعل مع الضابط أرنستوكالا في جبال كولومبيا(١) . . لأن « نيمو » أصغر سنا ، وغير مدرب بالمرة لأن يطير في هذه الأجواء . . وأحس «حب حب » بالحيرة . . لكنه قرر أن يقتل التردد ، فهو شيء مثير، ومن الواجب التخلص منه بأي ثمن . قال «حب حب » : . لن أتأخر . . لقد عرف الصقر مكان جدك . سوف أذهب . لن أتأخر . . لقد عرف الصقر مكان جدك . سوف أذهب . تساءل « نيمو » : هل أبقي وحدى . . ؟

ردد « حب حب »: اذهب إلى الضابط « هال » . وسوف أتصل بك من خلال الكومبيوتر .

لم يترك أى فرصة للتردد ، فبينها كان يتكلم ، راح يفرد الطائرة فوق أرض الحديقة ، وفي نفس اللحظات التي أخذ فيها الصقر يرفرف كأنه يستعجل الرحيل . بدا الموقف عصيبا للغاية ، فلاشك أن ترك « نيمو » وحده في مثل هذه الظروف أمر شديد الصعوبة ،

٥٣

وهو الذي عاش وحيدا لايعرف كيف يتصرف . ورغم ذلك ، وقبل أن ينطلق « حب حب » بالطائرة قال : لاتقلق . . سوف أخبر كل أعضاء النادى كى يتصلوا بك . .

وما إن انطلق فى الفضاء ، حتى راح يتصل بصديقه البريطانى «مايكل» ، وبالألمانية « جزيلا بوك » ، والكولومبى « ماريو » ، والأمريكى « ماركو» ليبلغهم أن يفتحوا دوائر الاتصال مع زميلهم الجديد « نيمو» ، وأن يعرفوا أخباره أولا بأول . وانطلقت الطائرة بـ « حب حب» ، تحمله إلى أغرب وأعجب مغامراته . . وربها أشدها إثارة . .

#### (77)

فى تلك اللحظات ، كان هناك يخت أبيض ينطلق فوق بحيرة «لوك نس » فى شهال إسكتلندا . إنه يخت فخم ، يملكه رجل الأعهال الثرى «ريكى » الذى أصابته لوثة غير عادية منذ سنوات وهى حب امتلاك الأشياء الغريبة . كان «ريكسى » أحد الأبناء فى أسرة كبيرة العدد ، عانى عائلها طويلا من أجل تدبيرمايكفيه من مصاريف. وعندما مات ، اشتدت الضوائق بالأبناء . واستطاع «ريكى » أن يخترق هذه المحن المتكررة ، حين ساقته قدماه إلى منطقة «لوك نس » ، وعمل مرشدا سياحيا لهؤلاء الذين جذبتهم

أسطورة «وحس البحيرة»، فراح يهارس عمله الجديد بمهارة شديدة، جعلته يحقق أرباحا سريعة فى زمن قياسى، خاصة أنه يمتلك أسلوبا جذابا فى الجديث إلى السائحين، وفى إثارة اهتهامهم فيها يتعلق بأسرار البحيرة، وذلك الوحش الغامض. لم يكن يقول كل مالديه، ألا من خلال طرحه للعديد من الأسئلة التى لايجيب ألا عن بعضها . . وكلها طرح سؤالا وإجابته، حصل على المزيد من النقود .

ولم يمر سوى عامين حقق «ريكى» ثروة ضخمة خلالها، فقرر أن يرحل بعيدا . . سافر إلى « هونج كونج » وأقام مشاريع ضخمة ، وزادت مكاسبه وأرقام حساباته فى البنوك الدولية . واحس أنه يملك كل شيء فى الدنيا . . عدا شيء واحد . . إنه «وحش البحيرة » ، أو «ريكى الغامض » كما أحب دائما أن يسميه فقد كان هناك سؤال يجيره بلا انقطاع ، وهو : هل « وحش البحيرة» موجود فعلا . . أم لا ؟

فهو حتى الآن ليس متأكدا من ذلك . ورغم أنه أحد الذين أكدوا لآلاف . . السائحين أنه هناك ، وأنه شاهده بعينه ، فقد أحس أن عليه أن يشاهده بنفسه ، وبأى ثمن ، حتى ولو دفع ثروته الضخمة مقابل هذا . .

ولذلك قرر ان ينشىء مؤسسة علمية كاملة ، راحت ترصد البحيرة طوال عشر سنوات ، وانطلق العلماء يرصدون بأجهزتهم حركات الكائنات الحية في البحيرة ، وبرغم مرور الوقت ، فإن الوحش لم يظهر . . لم يحس « ريكو » بالقلق ، فهو يشعر بأن الوحش يتحداه . وأنه سيجعله يظهر بأى ثمن وطال التحدى . إلى أن جاء يوم مثير في حياته . .

#### **(YV)**

قال « ريكو » للعجوز « ستيفن » : لم أصدق أن هذا الفيلم حقيقة . وتصورت في البداية أنه خدعة تصويرية .

وأكمل حكايته فقد تأكد يومها أن الوحش يعانده ، قرر أن يتفرغ له ، وأقسم أن يجبر الحيوان الغامض على مغادرة البحيرة وأن يصطاده ، وأن يشيد له متحفا خاصا كى يراه الناس على الطبيعة ، يكون قريبا من البحيرة ، ينزل إليها كى يخرج مرة أخرى . .

وراح رجال « ريكى » يتابعون المهمة ، ولم ينجحوا في شيء ، لكن أحدهم أخبره ذات يوم أن لديه خبرا مثيرا . . هو أنه لن يساعد في تنفيذ تلك المهمة المستحيلة سوى شخص واحد اسمه ستيفن . . لقد كان ذلك الشخص تلميذا «لستيفن»، قبل أن يعتزل هذا الأخير الناس ، وأن يعيش في بيته البعيد ، يحلم هو

أيضا بإخراج الوحش من البحيرة ، ليس بدافع شخصى ، ولكن للتأكيد على أن الحيوانات المتوحشة المسالمة التى انقرضت وجدت طريقها إلى البحيرة ، وتأقلمت هناك ألوف السنين ، ولاتميل قط للخروج من تحت الماء ، بعد أن تصورت أن الأرض هى مصدر الكوارث فى كل العصور .

سكت «ريكى » قليلا ، بعد أن روى لضيف حكايته مع وحش البحيرة ، وسأله : هه . . مارأيك ؟

نظر إليه ستيفن العجوز ، وهو يجاول أن يقرأ الصدق في عينيه ، فحتى الآن كان يشك في نيات هذا الرجل وأنه شخص شرير ، يود إلحاق الأذى بوحش البحيرة بأى ثمن . بدا « ريكى » كأنه يقرأ تردده . فراح يشير وهوواقف في أطراف اليخت إلى البحيرة : انظر كل هؤلاء الرجال رجالي ، ويعملون من أجل الوحش . « ريكو الغامض » .

سأله ستيفن ، وهو ينظر إلى الرجال المدججين بالسلاح :

\_ ولماذا أسميته بهذا الاسم ؟

رد الرجل: لأنه قطعة مني، وأنا أيضا قطعة منه . .

ثم التفت إليه ، وقال : وأنت . . لماذا أطلقت اسم « نيمو » على حفيدك؟!

بدا ستيفن ، وكأنه صعق بهذه السؤال . إذن فهذا الرجل يعرف عنه الكثير ، ولعله يود إلحاق الأذى بحفيده الذى أسهاه باسم «نيمو» ، وهو نفس اسم القبطان الغريب الموجود في رواية «عشرين ألف فرسخ تحت البحار » من تأليف الكاتب الفرنسى جول فيرن .

#### (YA)

ترى هل يتمكن «حب حب » من أن يدخل دائرة الخطر ؟ فى تلك اللحظات ، كان كل شىء يثير التساؤل . والحيرة ، لاشك إن هناك شيئا غير عادى سوف يحدث فوق البحيرة . وجاءت الأخبار إلى «ريكى » بأن جسما غريبا يطير فوق البحيرة ، أشبه بطائرة ، وإلى جوار هذا الجسم الطائر يحلق صقر ضخم ذهبى اللون .

وسرعان ماتسربت الشكوك إلى « ريكى » ، فقد أصدر أمره إلى رجاله بأن يحاصروا البحيرة ، في كل أركانها ، شريطة ألا يشعر أحد بشيء حتى يتمكن من تحقيق مايريد في اللحظة المناسبة .

أمسك الرجل النظارات المكبرة ، وراح يتطلع إلى السهاء ثم تمتم قائلا موجها كلامه إلى العالم ستيفن :

ـ يبدو أن أحدا يسعى إلى الوحش مثلنا. .

سكت قليلا ثم أكمل: سوف نلقنه درسا. سنسقطه من أعلى .

هنا قال ستيفن : لقد وافقت على مشاريعك . . لكن . . إلا العنف . .

ضحك الرجل ضحكة عالية ، وقال : من أخبرك أننى رجل عنيف؟ ا فقط سوف أصطادهم كالفراش .

ثم أشار إلى أحد رجاله إشارة خاصة كأنه يعرف ماذا يجب أن يفعل بالضبط . كان يعرف أن الوقت حان من أجل تنفيذ الخطة ، وأن على اليخت أن يرسو عند المرفأ . . حيث كل شيء معد من أجل هذه المغامرة الغريبة . .

ولذا ، سرعان ما اتجه اليخت إلى المرفأ ، هو يتأمل الطريق الذي على الوحش أن يسلكه . بل وإلى تلك الباقات من الزهور التي يعدها رجاله ليضعوها على جانبي الطريق من أجل استقبال الوحش ، الذي سيخرج من البحيرة بعد قليل .

### **( 79 )**

فجأة ، انطلقت قنبلة دخان في الجو . وسرعان ماسقط الصقر من أعلى ، سقيط فوق سطح البحيرة . أما «حب حب » ، فلم

يدر ماذا يدور حوله بالضبط . كانت الرؤية غير واضحة بالمرة ، وكأنها نهاية العالم . . حاول أن ينطلق ، فلم يعرف إلى أين الطريق . . لم يتساءل عن صديقه الصقر ، ولم يستطع أن يسرى أى شىء حوله حتى مقدمة الطائرة .

بدا كأنه يوشك أن يفقد اتزانه ، فهو لم يتعرض من قبل لمثل هذا الموقف الغريب ، ولم يعرف ماذا يفعل : هل ينطلق لأسفل أم لأعلى ؟ بل ، ماذا حدث بالضبط من حوله ؟ أحس أن أى شىء يخفى وراءه خطر . . وكاد أن ينسى ماذا كان يدور أمامه . . فهو يذكر أن الصقر قد لف به دورة طويلة ، قبل أن يأتى إلى هذه البحيرة . . كان الصقر قد عرف الطريق ، وعليه أن يحلق فوق البحيرة مثلها حدث أول مرة . . لقد تمكن من الوصول إلى هنا ، ثم أسرع عائدا إلى صديقه «حب حب» ، كسى يخبره بأن الرجل الذى كان يطارده قد وصل إلى هذا المكان . .

لم يستطع الصقر بالطبع أن يخبره بأن الرجل كان يحمل في يده صندوقا غريب الشكل ، لعله كان يحتفظ به في العربة . إنه الصندوق الذي أمكنه أن يأخذه من غرفة العالم «ستيفن» السفلية . لم يعرف « حب حب » كل هذه الأشياء بالطبع . . ولم يكن يعرف كيفية التصرف ، وهو يفقد اتنزانه شيئا فشيئا . . أغلق عينيه ،



وأطلق الشهادتين وتذكر أباه وأمه . ثم أبعد يديه عن المقود كأنه يترك للقدر أن يقول كلمته . .

لكن فجأة تذكر شيئا هاما للغاية . مديده إلى جيبه ، وأخرج الكومبيوتر الخارق ، وداس على زر بنفسجى اللون ، وسرعان ماتوقفت الطائرة مكانها .

إنه يعرف أن الطائرة يمكنها أن تكف تماما عن الدوران ، والوقوف هكذا في الجو بواسطة وحدة التحكم الذاتية من خلال الكومبيوتر ، بل إن هناك إمكانية جديدة وضعها قبل هذه الرحلة بأيام قليلة ، وهي القيادة الذاتية ، ومن خلال التحكم فيها بواسطة الكومبيوتر الخارق . لقد نجح «حب حب» في أن يوقف الطائرة في أعالى الجو . لكن هل تطول إقامته هناك طويلا، وأي المخاطر تنتظره . . ؟

# **(4.)**

ترى ماسر تلك الحقيبة الغامضة ، التي حملها ذلك العملاق معه ؟ لقد تحت المساومة بين « ريكي » و « ستيفن » على أن يحقق الأول احلام الثاني بتنفيذ كافة مشاريعه العلمية ، لو ساعده في إخراج وحش البحيرة من أعماق المياه حيث يعيش منذ ألوف السنين . كان « ريكي » قد عرف ، من خلال رجاله ، أن

«ستيفن» قد كرس حياته لدراسة وحش البحيرة ، فتعمق فى علوم الحياة والجيولوجيا وعلم الحيوان ، وراح يدرس إمكانية وجود وحسن أسطورى فى أعباق « لوك نس » ، ثم توصل إلى اختراع شىء هام يمكنه به إخراج الوحش من البحيرة . .

لقد فكر العالم طويلا في طريقة للسيطرة على الوحش الذي يتصوره البعض ديناصورا . فكر في أنه يمكن أن يقوم بحقن الوحش بحقن قوية المفعول من الهرمونات تجعله يتقزم وتتغير تركيبته الحيوية . ويمكن في هذه الحالة إخراجه بسهولة من البحيرة ، ولكن كانت المشكلة هي من يمكنه أن يغوص هناك ، ويجرؤ على أن يطلق الحقنة بواسطة جهاز متطور نحو الوحش الذي يجيد التخفي تماما في الأعماق ، وراح العالم يدرس كافة الاحتمالات . . فكر أن يقوم بإحداث زلزال صناعي أسفل البحيرة ، فيثير الخوف في قلب الوحش ، ويجعله يهرب من مكانه . . لكن ليس من السهل إحداث مثل هذه الهزات الأرضية ، فضلا عن أن ذلك يمكن اعتباره خروجا على القانون .

وفجأة اكتشف شيئا هاما . . اكتشف أن من الأسباب الهامة التى ساعدت على انقراض تلك الحيوانات ، ليس فقط ضخامة حجمها ، ولا أنها من آكلة العشب ، بل أيضا لأنها كانت تمتلك

حاسة شم بالغة القوة ، يمكنها من خلالها أن تحس بالخطر ، وأن تشم رائحة الأشياء على مسافات بعيدة ، فتنجذب إلى ماتأكله ، وتشمها قبل أن تأكله ، حيث إن نظرها لم يكن قويا بها فيه الكفاية . ولم يهو أمامه سوى أن يتوصل إلى تلك التركيبة الكيمائية الغريبة التي يسعى الآن لتجريبها . . من أجل اخراج « وحش البحيرة » . .

## (41)

بدأت اللحظات العصيبة . ليس فقط في الجو ، حيث تقف طائرة «حب حب» وسط دخان أبيض كثيف ، انتشر من حوله ، فأعاقه تماما عن الحركة وربها أيضا عن التفكير . بل كانت هناك لحظات عصيبة أخرى ، تسبق التهام الصقر الذى سقط فوق البحيرة ، وراح جسمه يستعد للغوص في الأعماق ، بينها استعدت الأسماك المتوحشة الشرسه لتحويلة إلى وجبة غذائية دسمة للغاية بريشة الذهبي اللون .

أما أكثر الأشخاص إحساسا بالعصبية فهما «ستيفن » و «ريكى» . . كان كل منهما قد راهن على نجاح هذه المهمة : ستيفن ، لأنه أفنى حياته في التجارب المعملية من أجل التوصل

إلى هذه التركيبة الكيمائية الجديدة ؛ أما « ريكى » فهو يتوق إلى رؤية وحش البحيرة بأى ثمن ، سواء وهو يطل برأسه من فوق سطح المياه ، أو وهو يدب بقدميه فوق الأرض .

وعلى الشاطئ ، كانت هناك استعدادات هائلة ، كأن حفلا ضخا سوف يقام ويتأهب الجميع من أجل نجاحه. نقد افترشت الزهور على جانبى الطريق المفروض أن الحيوان سوف يمر منه . . بل إن « ريكى » فكر فى أن يقيم قوس نصر ، لكنه لم يشأ أن يفعل ذلك حتى لايستلفت إليه الأنظار ، وخاصة السلطات . . فهو حتى الآن معروف بنشاطه ، كرجل سياحة من الطراز الأول . . لكن قوس النصر الذي فكر فى إنشائه يبلغ من الضخامة ما يجذب إليه الانتباه .

جاء العملاق يمسك بالحقيبة التى جلبها من منزل ستيفن ، بناء على تعلياته ، ووضعها فوق سجادة خضراء افترشت فوق الأرض ، ثم راح يفتحها . كانت مصنوعة من الصلب وكأنها سوف تطلق أشعة في الجو المحيط بها . ومن داخل الصندوق ، أخرج «أنبوية » مريبة الشكل ، راح يتأملها ، ثم أمسك بقفاز وراح يدسه في أصابعه قبل أن يمسك بالأنبوبة .

سألة « ريكي »: هل بها أشعة مدمرة ؟

بدا الجزع على وجمه «ريكى »، وأحس كأن هناك عملية انتحارية سيقوم بها ستيفن . لم يرد عليه العجوز ، فقد كان مشغولا بإدارة غطاء الأنبوية . .

### ( TT)

يالها من رائحة أحست بها بعض المخلوقات البحرية ، التي تعيش في البحيرة . . إنها رائحة خاصة نفاذة ، بالغة القوة بالنسبة لبعض هذه المخلوقات ، أما البعض الآخر ، فيكاد لايحس بها بالمرة . والغريب أن أول ماتنبه إليها وانطلقت في منخارية ، هو الصقر الذي بدأ يغوص في تلك اللحظات في أعماق المياه ، بل إن إحدى سمكات السلمون العملاقة كانت قد اقتربت منه ووراءها سرب ضخم من ذويها ، وراحت تمنى نفسها بحفل غذاء شهى . وفي اللحظة المناسبة ، تنبه الصقر وأفاق من غيبوبته التي أصابته من جراء هـذا الغاز الخانق الذي انطلق نحوه ونحو طائرة « حب حب » . تماسك الصقر ، وإنطلق بكل مالديه من قوة يرتفع عن سطح المياه في نفس اللحظة التي اندفعت نحوه السمكة الضخمة. ثم سرعان ما هبط مرة أخرى ، وبمنقاره القوى التقط السمكة وارتفع بها لأعلى ، وكأنه يؤكد لها أن من « تجئ تصيده يصيدك » ، وسرعان ماتحولت سمكة السلمون العملاقة إلى وجبة

شهية في بطن الصقر . .

في هذه الأثناء ، كانت الرائحة النفاذة قد انطلقت تختلط بالمياه ، وانسابت في الأعماق السنحيق ، باحثة عن أنف مخلوق بحرى عملاق يسكن هذه البحيرة منذ آلاف السنين .

يالِهَى . . يبدو كأنه السحر . بل كأن الخراف . مالأساطير تتجسد بفعل هذه الرائحة الغريبة . . فها إن وصلت إلى الأعهاق ، حتى راح جسد العملاق ينتفض كأن هناك زلزالا يهزه ، أو كأن بركانا اندفع من تحته يكاد أن يجعله ينفجر . .

بدا كأنه كان نائما واستيقظ ، فهو لم يفكر يوما فى أن يفتح عينيه منذ أعماق الدهر السحيق ، وأنه قد استكان فى نومته ، لايود أن يخرج منها مهما كانت الإغراءات ومهما تعددت الأسباب . الآن ، هاهى ذى رائحة غريبة نفاذة تتسلل إلى أنفه ، فتوقظه . . بل لعلها تؤلمه وتدفعه أن يتحرك يغادر مكانه . .

حاول أن يقاوم بكل مالديه من قوة . . هو الذى ألف النوم واستراح له ووجده أجمل شيء في إقامته هنا في أعماق البحيرة . . لكن هيهات ، فالرائحة نفاذة للغاية . .

(44)

انطلق الصقر نحو الفضاء محاولا أن يخترق منطقة الدخان

الأبيض الذى بدأ يتلاشى ويذوب بعد أن أحدث مفعوله . لم يحس بالخوف ، أو الرعب ، كل مافكر فيه هو إنقاذ صديقه «حب حب » فقد شعر أنه في خطر وعليه أن ينقذه بأى ثمن . .

لم يكن الدخان قد تسرب إلى داخل الطائرة حتى يصيب «حب بالإغهاء أو أن يفقده الوعمى . فى تلك اللحظة ، كان الصبى العربى قد بدأ يدرك معالم الأشياء التى تحوطه وراح ينظر إلى الفضاء ، وانتظر قليلا حتى تسرب الدخان الدى أطلقه رجال «ريكى » فى قنبلة . كان أول شمىء ظهر ، هو الصقر الذى راح يرفرف بجناحيه بكل قوة من أجل أن ينقشع الدخان من حول الطائرة . . أحس بالتعب ، وأنه يكاد أن يسقط مرة أخرى . . فالدخان لاينزال له مفعوله ، ويمكنه أن يهوى من جديد فوق البحيرة التى تشهد أكثر أحداثها إثارة .

وسرعان ما أعاد « حب حب » تشغيل الطائرة التي كان قد أوقف محركاتها الصغيرة ، وإنطلق ليخرج من هذه الدائرة الخطرة التي تحوطه ، بعد أن تنبه إلى أنها دائرة صغيرة ويمكن الخروج منها بسهولة ، واندفعت الطائرة خارج المنطقة ، واخترق الصقر بقايا الدخان وراء صاحبه وهو يغالب آلامه والغاز الذي كاد أن يصيبه بالإغهاء ، وفجأة ، ارتفع إلى أعلى ، وراح يرفرف بكل قوة ، كأنه

يحس بالزهـو والفخر لما فعل ، فقد تمكـن حقيقة من فتح الطـريق لصاحبه وسط الغبار الأبيض.

وانطلق «حب حب » بطائرته فوق البحيرة . . أحس بفرحة شديدة . . لم يصدق أنه خرج من هذا المأزق ، فقد انطلق بطائرته إلى أعلى وراء الصقر كأنه يطارده ، ثم تمكن بمهارته من القيام بدورة صغيرة وسريعة لايقوم بها إلا المهرة من الطيارين ، ورأى الصقر، يخترق السهاء خلفه كأنه يجاول أن يسابقه . . لكنه لم ينتبه أن هناك شيئا غير عادى يجدث في تلك اللحظات ، فوق سطح البحيرة ، شيء لم يحدث من قبل أبدا في كل التواريخ .

# (41)

فجأ برز رأس الوحش . . كان رأسا صغيرا للغاية ، لكن ذلك أذهل كل الموجودين ، عند أطراف البحيرة ، أى الذين ينتظرون خروجه . . بدا المنظر مهيبا للغاية . . راحوا يدققون بأعينهم فيها يحدث ، فياترى هل مايرونه صحيح ؟! وهل بالفعل هذا هو رأس وحش البحيرة ؟!

فغر «ريكى » فمه من الدهشة !! أما «ستيفن » ، فكان مذهولا ليس لأنه رأى هذا الرأس الصغير ، بل لأنه لم يكد يصدق أن التركيبة أحدثت مفعولها ، وأثارت الوحش ودفعته إلى

الظهور، لكن الأحداث تحركت بسرعة ، فلم تترك فرصة للدهشة ولا للتساؤل عما يحدث هناك . . فسرعان ماتحرك الوحش برأسه الطويل وبكل سرعة كأنه سوف يندفع نحو الشاطئ . . وبالفعل ، فقد أسرع رأس الحيوان يتحرك فوق المياه ، وكأنه ينطلق بسرعة مثات الأميال في الساعة وامتزجت مشاعر الفرحة بالصدمة ، وبالخوف والترقب ، والوحش ينطلق برأسه نحو نفس بلكان الذي أعدوه لاستقباله . .

وفجأة ظهرت بقية جسم الوحش ، بكل سرعة وبشكل غير متوقع بالمرة . . وبدا الأمر كأنه أغرب من أى خيال . فهذا الوحش ، الذى ظل هناك لايتحرك قبط طوال آلاف السنين ، ينطلق بكل سرعة نحو الشاطئ ، حيث الصندوق الذى تنطلق منه الروائح القوية التى تبدو بالغة التأثير عليه ، وكأنها تجذبه بكل جسمه الثقيل كى يتحرك بهذه السرعة الفائقة . . هتف « ريكى » في مكبر الصوت الذى معه قائلا لرجاله : استقبلوه كما يستحق . . في مكبر الصوت الذى معه قائلا لرجاله : استقبلوه كما يستحق . . فجأة انطلقت الموسيقى من جانبى الطريق الواسع المعد لاستقبال الوحش ، الذى بدا هائجا للغاية . . كانت موسيقى مهيبة ، كأنها تنطلق من مكبرات عالية النبرات ، وكأن مايحدث استقبال رسمى لذلك الحيوان الخرافي الهائج . . إنها لحظات



عصيبة وغريبة . . فترى أى مستقبل أو أى خطر ينتظر « وحش البحرة » في تلك اللحظات ؟!

## (40)

انطلقت الموسيقى ورفرفت الرايات ، وداس الوحش لأول مرة منذ آلاف السنين فوق الأرض اليابسة . . كان غريب الشكل . . فعنقه الطويل يـؤكد أنه ديناصور . . لكنه لم يكن ديناصورا ، بل هناك شيء أشبه بالزعانف حول رقبته الطويلة . أما جسمه المكتنز فيؤكد أن الحيوان يزن عدة أطنان بأكملها . راح يحرك رأسه الصغير يمينا ويسارا ، كأنه يستطلع هـذا العالم الذي لم يخرج إليه منذ زمن طويل . . لكنه بدا كأنه يبحث عن شيء ، وأنه يعرف طريقه جيدا .

فى تلك اللحظات ، كان «حب حب » وصقره قد اقتربا لأقرب مسافة ممكنة من الوحش . لم يصدق «حب حب » عينيه ، وهو يسرى ذلك المنظر المهيب . . تخيل نفسه يشاهد أحد الأفلام فبدأ يفرك عينيه ، وراح يتأمل مايسراه من جديد، ونظر إلى صقره الذى بدا مذهولا أيضا ، وانطلق يسرفرف بجناحيه بكل قوة ، كأنها الخوف أصابه ، فقد أحس « رف رف » أن الوحش يمكنه أن يمدد رقبته الطويلة إلى أعلى حتى تبلغ أعنان السهاء ، . وان تلتقطه رقبته الطويلة إلى أعلى حتى تبلغ أعنان السهاء ، . وان تلتقطه

بلسانها الصغير فيصبح وجرتم شهية لها .

فجأة تنبه «حب حب» إلى شيء مهم . . فقد تصور أن هذه المجموعة من الرجال التي تحوط الشاطئ ، إنها يصورون فيلها عن وحش البحيرة مثلها فعل العديد من المخرجين ، وأن هذا الكائن ليس سوى دمية ضخمة يمكن تحريكها بواسطة أجهزة تحكم متطورة ، فقد رأى العديد من الرجال يقومون بتصوير هذا المشهد المهيب . . لذا ردد «حب حب » قائلا لنفسه : يجب أن أخرج من هذه الدائرة ، فلاشك أن وجودى سوف يفسد «المنظر » .

وراح ينطلق إلى أعلى ، دون أن يعرف أن مايراه هو عين الحقيقة وأن هذا الوحش ليس أبدا دمية ، بل كائن حى .

وما إن ارتفع «حب حب » إلى أعلى وراح يتأمل المنظر اسفله ، حتى رأى ما جعله واثقا بأن مايدور هناك ليس أبدا إخراج فيلم بل حقيقة مروعة .

## (٣٦)

اندفعت سيارة سباق صغيرة ، حاملة الصندوق في طريق طويل ، وبكل سرعة حتى ينطلق الحيوان وراءها . بدت الخطة كأنها معدة بشكل جيد ، وأن أمورها تسير على مايرام . . فهاهو ذا الوحش المهيب قد خرج من البحيرة منجذبا بشدة للرائحة التى ٧٣

تنطلق من الصندوق ، ولذا فإن على الحيوان أن يندفع خلف السيارة الصغيرة وأن يمشى في طريقها .

كان الحدث مهيبا للغاية ، ولذا راح المصورون يتابعونه من زوايا عديدة ، وكان « ريكى » أكثر الناس سعادة . . أما أول شيء تبادر إلى ذهن « ستيفن » فهو أنه تمنى لو كان حفيده « نيمو» معه الآن ليشاهد مثل هذا المنظر الذى طالما حلم أن يراه ، ولم يسبق لصبى في مثل سنه أن رآه حقيقة من قبل . . راح «ستيفن» يتأمل الحيوان ، وهو يدب بخطواته فوق الأرض . . كان قويا ومليئا بالثقة ، وكأنه ملك يعرف طريقه جيدا . أحس كأن كل شيء قزم أمام جسمه القوى ، وراح ذيله الحراشيفي القوى يدفع إحدى الشجرات ، فأسقطها فوق الأرض . . ثم اندفع يسقط مئات الباقات الوردية ويدوسها بقدميه الضخمتين . . وبدا كأنه سوف يثير المتاعب .

لكن كل هذا لم يجعل « ريكى » يشعر بأى قلق . . فها هو ذا الوحش يتحرك في طريقه ، وكأنه سوف ينفذ «سيناريو» سينهائيا مكتوبا بشكل جيد .

قامت الخطة على أساس أن يندفع الحيوان إلى الطريق . . وهناك ، حيث تقف السيارة الصغيرة التي تضم الصندوق المصنوع

من الرصاص فى قاع حفرة عملاقة ، وعلى وحش البحيرة أن يدخلها . وبسرعة سوف تنغلق عليه الخفرة بواسطة حوائط عالية من الأسياخ الحديدية ، وبذلك يمكن التحكم فى الوحش ويصبح أسيرا . . سار كل شىء بسرعة . . وانطلق الوحش نحو مصيره الذى ينتظره . . وسرعان ما انزلق ليسقط فوق الحفرة المعدة لاستقباله ، والتى ستتحول بعد دقائق قليلة إلى زنزانته الأبدية .

## (YY)

كانت فرحة لاتقدر ، تلك التي أحس بها الجميع ، وهم يرون الوحش يدخيل قفصه ثم ينغلق عليه تماما . ولم يكونوا يعرفون أن هناك متاعب أخرى قادمة في الانتظار. إنها المتاعب التي توقع «حب حب » حدوثها وهو يطير فوق أعلى البحيرة . . لقد رآه فجأة بجسمه العملاق ، بدا شبحه كأنه يسد أطراف البحيرة ، وهو يتحرك وينتفض . . في بداية الأمر تصوره قمة جبلية في قاع البحيرة الصافية . . لكنه عندما رآه يتحرك تمتم : يا إلمى . . لايمكن أن يكون هذا دمية . إنه حقيقة . انه وحش البحيرة الأب .

وتحركت المياه أعلى جسم الحيوان الضخم ، لتعبر عن ثورته الشديدة وغضبه ، الذى لاحدود له ، ثم رفع رأسه الضخم فوق المياه ، وبدت أسنانه الحادة العديدة المتناثرة داخل فكيه

العريضين، كأنه مستعد لالتهام مدينة بأكملها . بدت عيناه غريبتى اللون ، وكاد رأس الوحش أن يمس الساء ، وهو يروح يبحث في الأفق عن ابنه الذي لم يستطع مقاومة تلك الرائحة ، فانجذب لها وخرج من البحيرة سريعا . . أما هو فقد استطاع جسمه أن يقاوم تلك الرائحة النفاذة .

فبعد أن ظل كل هذه السنوات فى أعماق البحيرة ، أصبح حيوانا بحريا ونسى بعض سماته القديمة . أما ابنه الصغير فيبدو كأنه لايزال متأثرا بأجداده . . فهكذا هي سلالته عندما تكون صغيرة السن ، ولكنها مع مرور الزمن لاتلبث أن تتحول إلى كتلة جامدة تتحرك بصعوبة .

لكن كيف يتحرك بصعوبة ، وهو الذى فقد ابنه فى لحظات ، لقد كان الصغير طائشا ، ولم يقاوم الرائحة ، فانطلق خلفها لعله يفوز بشىء يأكله أو يلتهمه . لذا قرر الخروج من نومه العميق وقرر أن يبحث عن ابنه .

وكان «حب حب » هو أول من رآه . . أما الصقر فقد أحس بالفزع الشديد ، وهو الذى لم يشاهد من قبل كائنا حيا بمثل هذه الضخامة . راح الوحش يتحرك برأسه ذات اليمين وذات اليسار ، كأنه يفتش عن ابنه لكن لأن قدرته على الرؤية محدودة ، فهو لم

يستطع أن يتبين مكانه ، ولكن حاسة الأبوة القوية في داخله جعلته يحس أن الابن موجود في مكان قريب ، فقرر أن يخرج من البحيرة مها كانت المخاطر .

### **( 44 )**

تحرك كل شيء بسرعة مجنونة لايكاد أحد يصدقها، ففي تلك اللحظات التي تمكن فيها رجال « ريكي » من اصطياد «وحش البحيرة» الصغير ، كان الوحش الأكبر يخرج باحثا عن ابنه لأول مرة في التاريخ ، من أجل إنقاذه من خطر شديد يلم به .

وفى تلك اللحظات أيضا امتلأت السهاء بطائرات من السلاح الجوى راحت ترقب الأحداث بحذر شديد ، وكأنها تقوم باستعراض قوة .. وتغيرت موازين الأمور تماما .. خاصة بالنسبة لـ « ريكى » والعالم «ستيفن» . فبينها أدرك هذا الأخير الخطر حين رأى الوحش الأب يخرج من البحيرة ، وقد سيطر عليه الغضب الشديد ، وإستعد تماما لتدمير أى شيء أمام عينيه من أجل استعادة ابنه ، فإن «ريكى » قد هاله المنظر تماما وهو يرى الوحش يكاد يسد هذا الفراغ الفسيح أمامه وراح بظله يخفى الشمس الساطعة في تلك اللحظة ، ولأول مرة يردد : ياللهول!!

صعد الوحش الصغير ، تصور الجميع أنه الوحش الحقيقى ، وأن الأمور على مايرام ، خاصة عندما سقط بكل سذاجة فى الفخ المنصوب له . ولاشك أن شخصا عاش على ضفاف البحيرة كل هذه السنوات الطويلة ، إذا ما أطلق مثل هذه الصيحة فإن ذلك يعنى أن الوحش ضخم فعلا ، بل بالغ الضخامة .

كانت الموازين قد انقلبت تماما ، وعلى الزورق البحرى . الذى كان ينطلق فوق البحيرة ، أن يتراجع بكل سرعة نحو أحد الشواطئ هربا من ذلك المنظر المثير . إنه زورق تابع للقوات البحرية ، يركب فيه «نيمو» الذى أبلغ الشرطة من أجل البحث عن جده . بدا الموقف مربكا ، بل شديد الإرباك . . فها هى ذى القوات المسلحة تستعد للدخول فى هذه المعركة المنتظرة . . . لكنها ، لم تطلق رصاصة واحدة . . فلاشك فى أن هناك أمرا شديد الحساسية ، وهو يجب ألا يمس الوحش أى أذى مها كانت الاسباب .

### (44)

ساد الارتباك ، واشتدت الحيرة . . وكان على «حب حب » أن يفعل شيئا . . لكن ماذا يفعل والموقف لم يتوازن بعد ؟! كان الوحش قد بدأ يخرج من المياه ، وهو يطلق صرخات عالية ، كأنه

ينادى ابنه ، وبدت هذه الصرخات مثيرة للرثاء . . فها هو ذا وحش ضاع منه ابنه ، ويجب أن يسترده ، مهما كان الثمن . .

وعلى الشاطئ ، أحس « ريكى» بأن تحديا جديدا ينتظره . . فصاح فى رجاله : أعدوا كمينا لهذا الوحش . . إنه كنز لايقدر بهال . .

لكن صوته المنطلق من مكبر الصوت ضاع وسط صرخات الوحش الذى داس لأول مرة فوق الأرض اليابسة ، ثم فرد رقبته الشديدة الطول كأنه تنين خراف ، فراحت رأسه تصعد إلى السهاء كأنه طلقة مدفع اندفعت ، ولايعرف أحد أين ستصل بالضبط، وارتفعت لتعلو إحدى الطائرات ، بل إنها اندفعت لتسقط طائرة مروحية فقدت توازنها ، وسقطت محترقة فوق سطح البحيرة .

هتف « حب حب » في مكانه : يا إلَّمى . . إنه شديد الخطورة . . لقد استيقظ الوحش النائم فعلا .

وفجأة ، التف رأس الحيوان كأنه ثعبان يتلوى ، ودار حول نفسه عدة مرات ، وبكل قوة اندفعت رقبة الحيوان لتضرب طائرة أخرى وتسقطها فوق البحيرة . . هنا أحس « حب حب » بالخطر الشديد يقترب منه ومن صقره ، وردد : لابد أن أنطلق بعيدا .

أشار إلى صقره أن يتبعه ، واستعد كي ينطلق . . لكن في تلك

اللحظات ، راح الوحش يكرر نفس الحركة . . وبكل مالديه من قوة وسرعة ، أخذ يدور ، واقترب من «حب حب » . . لم يتمكن الصبى من رؤية عينيه القريبتين ، وسرعان ما أغلق عينيه ، وأحس بطائرته تنطلق في الجو كأن رياحا دفعتها بقوة ألف كيلو في الساعة . . صرخ «حب حب » وهو يكاد يفقد توازنه ، وراح من جديد يتلو الشهادتين . . وكادت طائرته أن تهوى لولا أن اصطدمت أصابعه مصادفة بالكومبيوتر الخارق ، فانطلق زر التشغيل الآلي يعمل ، وتماسكت الطائرة . . بينها نجع الصقر في الإفلات في اللحظات الأخيرة من خطر محدق .

## ( ( )

لم يكن أمام «حب حب » سوى أن يهبط بطائرته فى مكان آمن بعيد ، واختار أن يكون ذلك المكان الذى رسا عنده الزورق البحرى . ما إن هبط ، حتى سمع صوتا يناديه : «حب حب»...

لم يكن يتصور أن أحدا يعرفه في هذا المكان . لكنه كان « نيمو» الذي وقف إلى جوار بعض رجال البحرية المتأهبين بأسلحتهم من أجل إطلاقها على الوحش ، إذا أشتد خطره . . أسرع « حب حب» نحو صديقه ، بينها أخذ الصقر يرفرف على كتفى « حب

حب » بعد أن خرج من الطائرة . . قال « نيمو » : لقد تطور الموقف . .

تساءل « حب حب » : ما الذي جاء بك إلى هنا؟!

رد « نيمو » : نصحنى الضابط أرنستوك، بأن أتصل بالمخابرات العسكرية . . وسرعان مافهموا أن الموقف خطير .

أشار « حب حب » إلى المسلحين وقال : هل سيقتلونه ؟ ربع . . إنه متوحش . .

تمتم « حب حب »: أمّا أنا ، فكم أخشى ذلك . .

كان ينظر إلى الحيوان الذى استطاع أن يخرج من البحيرة ، وراح يتحرك بجسمه المكتنز الثقيل فوق الأرض . . بدا كأنه قد نسى السير فوق الأرض ، وكأن ساقيه لاتحتملانه ، وأنه سوف يسقط بين لحظة وأخرى فوق الأرض . بدا متوترا وغير متوازن بالمرة . ومن هنا جاءت خطورته ، فهو يمكن أن يدمر أى شيء أمامه ، ويمكنه إذا وصل إلى أى مدينة أن ويلحق بهاالخراب .

كانت الأوامر قد صدرت إلى رجال القوات البحرية بعدم إطلاق النيران إلا في اللحظة الحاسمة ، وعندما تصدر الأوامر بذلك ، ولذا بدا كأن أمام الوحش مساحة ما يمكنه أن يدمر فيها مايشاء . . وبالفعل راح يدوس كل شيء أمامه ، واستطاع أن

يحطم كافة آلات التصوير التي جاءت لتصويره ، وانطلق الرجال يولون الأدبار بينها أحس « ريكي » بغضب شديد ، فراح ينظر إليه، وقال متوعدا : أيها الوحش الغبي . . لن تفلت منى أبدا .

بدا كأن «ريكى» قد قرر أن يفعل شيئا . . لكنه لم يكن يدرى أن رجاله قد ولو االأدبار . . بل إن البعض أصابه أذى تحت أقدام الوحش الذى أخذ يدوس الأشجار . . واستطاع أن يحطم محولات الكهرباء . . فانتشر الخطر فى كل مكان . . وأصبح خطر سريان الكهرباء فى المياه أمرا محتملا بين لحظة وأخرى . . وبدأت الحرائق فى الاندلاع . .

الشخص الوحيد الذي كان سعيدا في كل هذا العالم ، هو «ستيفن» ، الذي راح يتأمل الحيوان بسعادة منقطعة النظير ، فقد كان هذا الوحش أقرب إلى الصورة التي تخيله بها ، ورسمه في بحثه الفريد حول تطور وحش البحيرة . . لم يفكر العالم ستيفن فيها يمكن أن يفعله الوحش ، فها هو ذا الحيوان أمامه ، يتحرك بكل يمكن أن يفعله الوحش ، ويترك آثارا واضحة في الأرض ، ويحطم كل ثقله فوق الأرض ، ويترك آثارا واضحة في الأرض ، ويحطم كل شيء ، ورغم أن إحدى الأشجار كادت أن تسقط فوقه ، فإنه لم يفقد إحساسه بالسعادة ، ولم تفارقه الابتسامة بالمرة . . يبدو أنه ،



كعالم ، كان يعرف حدود الخطر الذي يأتى من الحيوان . . ربها سوف يحطم بعض الأشياء هنا وهناك ، بل لعله سعيد أن يرى الحيوان غاضبا ، لأن ذلك سيساعده في أن يدرس سلوك الحيوان عن قرب . .

راح يرقب الحيوان ، وهو يصرخ باحثا عن ابنه الذي كان عبوسا في الزنزانة التي شيدها رجال « ريكي » من أجل اصطياده ، لم يكن الوحش الصغير بعيدا عن الشاطئ ، لذا سرعان ماسمع صوت ابنه ، واستطاع أن يشم رائحته ، فقام بقدمه اليمنى الثقيلة بضرب البوابة واستطاع أن يحطمها تماما . وهنا تحرك رأس الحيوان وراح يهتز كأنه يعلن عن وجوده بكل فخر ، وأحس بالرضا بعد أن خرج ابنه . . ويبدو أنه أحس بقوته فاختار أن يضرب مبنى آخر قريبا منه فحطمه تماما . .

وراح الوحش يضم ابنه إليه، وكان مشهد ا بالغ التأثير كأنها يلتقيان بعد فراق طويل ، وراح الصغير يلعق جلد أبيه السميك كأنه يعتذر عها حدث منه بخروجه من البحيرة . وهنا ، راح الوحش يمد رأسه بعيدا ، كأنه يبحث عن شيء . وبدا كأن غضبته لم تنته ، ففي تلك اللحظات قرر أن يتجه نحو المدينة . .

ياله من خطر . !!

ذلك هو الإحساس الذى ردده الجميع ، عندما شاهدوا الحيوان يتقدم نحو المدينة ، وهم الذين توقعوا جميعا أنه سوف يأخذ ابنه ويعود إلى البحيرة مرة أخرى . . لكن يبدو أنه قرر أن ينتقم من هؤلاء الذين كانوا السبب في إيقاظه من غفوته الطويلة ، فأخرجوا ابنه ثم أخرجوه من بيته الأبدى . وهنا أدرك رئيس القوات البحرية أن الأمر شديد الخطورة . . لذا قرر أن يفعل شيئا . . كان القائد قد اتخذ لنفسه من الزورق الحربي مقرا للقيادة ، راح يصدر أوامره إلى جنوده :

استعدوا للضرب . . سوف نتخلص منه .

كان الرجل يتكلم في هاتفه الخاص إلى مساعديه المنتشرين في المكان . هنا أسرع « نيمو » إليه ، وقال :

سيدى القائد . . أرجوك ألا تفعل إلا بعد أن تعثر على جدى . تذكر القائد ماقاله له « نيمو » ، قبل بداية تلك الحملة . . فقد توصل الجد ، على مايبدو ، إلى أسلوب خاص للتعامل مع الحيوان . . ولاشك في أنه الوحيد الذي يعرف طريقة التصرف معه . قال «حب حب» : أعتقد أنه هناك ، عند منصة الاستقبال المحطمة .

نظر القائد إلى كل من «حب حب » و«نيمو» وقال: أمر وجيه. يجب أن نستشير العلماء أولا، فهذا أمر يخص العلم في المقام الأول.

وقرر القائد أن ينطلق بزورقه نحو المنصة التي دمرها الوحش ، وترك ما وراءها محطما تماما . وما إن صعدوا إلى هناك حتى هالتهم بشاعة سببهه الوحش من تخريب .

، وقف « ريكي » على الشاطئ وهو يصرخ:

ـ لاتقتلوه . . إنه ملك لي . .

هنا ظهر العجوز «ستيفن» الذي قال أيضا كأنه يهذى:

\_ لاتقتلوه، إنه كنز لايقدر بثمن . .

أحس « حب حب » بحيرة شديدة . بينها قال القائد الذي بدا شخصا عاقلا للغاية : لكنه سوف يلحق دمارا بالمدينة . . إنه يتجه إليها .

قال « حب حب » : يجب أن نعيده إلى البحيرة :

صاح « ريكى » وكأن هوسا أصابه: لا . . لاتعيدوه ، فلو فعلتم ذلك فلن يخرج ثانية إلا بعد ألوف السنين .

قال العالم: أطلقوا عليه حقنة مخدرة . . وضعوه في المتحف العلمي .



هنا تنبه القائد إلى أمر هام ، فقد تذكر أنه لايمكن أن يكون هناك متحف يتسع لهذا هذا الوحش ، مها كان اتساعه ، وخاصة أن معه ابنه ، وربها هناك العديد من أقرانه في البحيرة ، لذا قال : المكان الوحيد الأمثل له هو . . . قاع البحيرة . .

قال « حب حب » : إذن يجب إعادته . . لكن كيف ؟! ردد « نيمو » : أعتقد أنه ليست هناك قوة قادرة على إعادته .

هنا تمتم العالم «ستيفن» ، وقد بدا مغلوبا على أمره وهو يشاهد الوحش يكاد يختفى ، متجهاً نحو المدينة يتبعه ابنه : لايوجد سوى الصندوق . . الصندوق المصنوع من الرصاص . . يجب العثور عليه . . إنه في السيارة الصفراء .

صرخ « ريكى » : لا . . لن يعود أبدا إلى البحيرة . . إنه ملكى أنا . . وأنا حر فيه . .

بدا كأن « ريكى » قد أصابته لوثة ، خاصة وأن كل همه أن يبقى الوحش وابنه فوق سطح الأرض ، حتى ولو دمر مدينة بأكملها.

## ( 24)

بدت المهمة صعبة للغاية . فلا تستطيع أى طائرة أن تحط فوق ركام الغابة التى دمرها الوحش من أجل العثور على الصندوق

الموجود فى السيارة الصفراء ، وقد سقطت بعض الطائرات المروحية . . وليس الأمر سهلا بالمرة . . هنا نظر « حب حب » إلى صقره وصاح : « رف رف . . .

بدا كأنه يخبره أن دوره فى المغامرة قد حان وسط مخاطر عديدة. فالبحث عن صندوق داخل سيارة ، وسط هذا الدمار أمر صعب، ولاشك فى أن الوحش يمكنه أن يعود فى أى لحظة ويشكل خطرا حقيقيا . ومع ذلك ، قبل أن يقوم بالمغامرة . . وسرعان ماوضع حقيبته فوق الأرض وحولها إلى طائرته الصغيرة . . وقف القائد يرقب ما يحدث بدهشة ، وإلى جواره جنوده . . هنا صاح «ريكى» : لا . . لن يعيده أحد . .

واندفع نحو «حب حب » يمنعه من ركوب الطائرة . . ولكن فجأة اندفع الصقر نحوه ، ونقره فى ذراعه ، وراح الرجل يتراجع إلى الخلف ، ثم زلت قدمه فجأة وسقط فى البحيرة ،

وانطلقت الطائرة فى الجو . . وبدا المشهد بشعا ، بل شديد الاثارة . . كان الوحش هناك ، غير بعيد ، كأن حالة الجنون قد استبدت به ، فأخذ يدمر كل مايمكنه أن يدوسه بأقدامه . وبدا الخطر كامنا ، فالوحش يمكنه أن يطول طائرة « حب حب » بين لحظة وأخرى ، لكن عليه أن يغامر مهما كان الخطر ، وراح يشير

إلى صقره أن يبحث معه عن السيارة الصفراء . . كانت اللحظات عصيبة للغاية ، فالسيارة غير موجودة ، وكلما مرت الوقت ازداد الخطر ، واقترب من الخط الأحمر . . ذلك الخط الذي على القوات المسلحة عنده أن تتخلص منه مهما كان الثمن ، وإن تقتله إذا لزم الأمر .

#### ( \$ \$ )

فجأة التفت الحيوان إلى الصقر . ولكنه لم يره بل أحس به تقريبا . كان « رف رف » قد نجح فى أن يرى السيارة الصفراء بعينيه الحادتين وبكل سرعة انقض عليها ، وراح بمخالبه يرفعها من بين الأنقاض ، وطار بها . . فجأة التفت الوحش الصغير خلفه ، كأنه قد نسى جاذبية الراثحة التى شدته قبل ساعات وسط خضم وحرارة لقاء أبيه . لكن ما إن تحررت السيارة الصفراء من الركام ، حتى انبعثت الروائح مرة أخرى ، ووجد الصغير نفسه يلتفت إليها ، فاشرأب إلى السهاء يريد أن يلتقط تلك السيارة .

لم تكن السيارة الصغيرة ثقيلة على « رف رف » . . كان عليه أن يتبع طائرة « حب حب » وسط المخاطر . . وللغرابة ، فإن الصبى أراد أن يحدث تأثيره ، فاختار أن يقوم بالدوران حول الوحش كى تنتشر الروائح في المكان . وبالفعل قام « حب حب » بكل مهارة



وسرعة ، يتبعه الصقر ، بالدوران حول وحش البحيرة وابنه بسرعة فائقة . .

أحس الوحش الصغير بالدوران ، ولم يستطع أن يقاوم ، فراح يخرج لسانه كأنه يود أن يلعق السيارة والصقر الذي يحملها . . ولكن فجأة انطلق « حب حب » بالطائرة نحو البحيرة ، فأخذ الوحش الصغير يجرى خلفه . . وبدا الأمر كأنه ساق مع الزمن . هاهي ذي مهارة «حب حب » تبدو واضحة في المطاردة والمراوغة . وهاهو ذا الصقر يحمل السيارة الصغيرة وكأنه دخل في سباق مع الزمن ، ومع هذا الوحش ، الذي ليس لضخامته مثيل .

فجأة فتح الصقر مخلبيه ، فسقطت السيارة فى البحيرة . . وقبل أن تلمس المياه كانت قد انقلبت أكثر من مرة ، فانفتح الصندوق وتناثرت التركيبة الكيائية فى الهواء ، ثم سقطت فى مياه البحيرة . . وهكذا أصبحت البحيرة مصدر الجاذبية الأول للحيوان . . وابنه . .

(20)

كان مشهدا مثيرا . . فقد بدأ وحش البحيرة الصغير يعود من جديد إلى بيته ، وراح أبوه يتبعه ، وكأنها سوف يغوصان هناك فى الأعماق من أجل النوم مجددا ، فى أحضان الصندوق الذى ذابت

مكوناته فى المياه . . كان بالفعل مشهدا بالغ الإثارة . وشيئا فشيئا، بدأ الحيوانان يختفيان فى البحيرة ، وهما يعودان إلى دارهما التى جاءا منها . وعلى الشاطئ ، راح الجميع يرقب مايحدث . . وتنهد القائد بارتياح ، وهو يرى أن كل شىء قد تم بسلام . . أما العجوز «ستيفن» ، فقد أحس بأنه يمكن أن يعود هنا يوما ما ، ليفعل أشياء أخرى طالما أنه الوحيد فى العالم الذى يعرف سر التركيبة الكيميائية التى تدفع الوحش إلى الخروج من البحيرة .

الشخص الوحيد الذي يبدو أنه اختفى بشكل غامض في هذه المغامرة ، هو « ريكي » الذي اختفى في البحيرة ، وكأنه آثر أن يقيم هناك إلى جوار صديقه اللدود : وحش البحيرة . .

رقم الإيداع: ٩٤/٨٧٣٨

I.S.B.N. 977 - 09 - 0231 = 9

# مطأبع الشروق\_\_\_

القاهرة: ١٦ شارع جواد حسنى ـ هاتف : ٣٩٣٤٥٧٨ ـ فاكس : ١٩٣٤٨١٤ ـ ٣٩٣٤٨١٨ ـ ٨١٧٢١٣ ـ ٨١٧٢١٨ ـ ٢١٧٢١٨

# 

# 

سر الغابسة الغامضية ، وكسر الثعبسان الأسود
الفسروب داخيل الجبيل ، انتقام وحيش البحيرة

🛎 قلعة المفاجأت العجيبة 🗯 السيسد عضسلات

🕮 سر الجزيرة الملغومة 🎬 معركة «كونج فو» الأخيرة

🕮 قسرصنان مهسم جلدًا 📕 اهللا ياوحش الأنمازون

🗷 اسع رجل في العسالم 🏴 عصابة المرأة النذهبية

🛍 اختطاف مايكل جاكسون 🏴 انتقام الكمبيوتس الخارق

الله منسرة في القساهسرة